عَن في الله الله

GE CY COSSILE

مؤسس د ولة الموحدين

موقع طلبة التاريخ

المؤسسة الوطنية للكتاب 3 شارع زروت يوسف الجزائر

## الفصل الأول المولد والنشأة

يتصل نسب عبد المؤمن بن علي بقبيلة «كومية» التي تعتبر احدى بطون بني فاتن الذين يجتمعون بدورهم مع قبيلة زناتة في ضرى ابن زجيك من سلسلة البربر البتر.

ولد عبد المؤمن بن علي في قرية صغيرة تسمى «تاجرا» تقع بالقرب من مدينة «ندرومة» وعلى بعد ثلاثة أميال من مرسى هنين ، وسط منطقة غنية بالغابات ، وهي تشبه الحصن في الجبل الذي يشرف على «هنين» من الناحية الشرقية .

يقول عبد الواحد المراكشي موضحا تاريخ ميلاده «كان مولده في آخر سنة 487. في أيام يوسف بن تاشفين ، وكانت وفاته في شهر جمادي الآخرة سنة 558». فتكون اذا سن عبد المؤمن \_ حسب رواية هذا المؤرخ \_ احدى وسبعين سنة .

وقم النشر 2192/86 (ألفرسسة الوطنية المكتاب المؤسسة الوطنية المكتاب 1991

أما المؤرخ ابن أبي زرع فانه لم يشر الى تاريخ الميلاد ، بل ذكر سنه عند وفاته : حيث : كانت سنه يوم توفي ثلاثا وستين سنة .. وقيل أربع وستون ذكره ابن صاحب الصلاة في كتاب «المن بالامامة» ويتفق المؤرخون جميعا على أن وفاة عبد المؤمن كانت سنة 558 هـ فيكون تارخ ميلاده \_ حسب قول ابن أبي زرع \_ سنة 494 أو 495 هـ .

وذكر بعض المؤرخين بأن والده كان يشتغل بالقضاء ، وذا دراية بالأدب ، وربما نسب هؤلاء هذه الوظيفة الى ولده \_ تكريما وتشريفا للخليفة عبد المؤمن بن علي الذي انقادت له الدنيا \_ رغبة ورهبة .

وحسب طائفة أخرى من المؤرخين ، فقد كانت مهنته صنع الأواني الفخارية ، وقد يكون هذا الرأي هو الأقرب الى الحقيقة والواقع .

واختلف المؤرخون في نسبه ، فمنهم من يجعله متصلا بالرسول صلى الله عليه وسلم اتصالا وثيقا ، فيربطه بالنبي في مضر بن نزار ، ثم ينسبه الى آل البيت عن طريق الأدارسة . وفريق آخر ينسبه آلى البربر مع ربط اتصاله بمضر بن نزار في شيء من ذلك . واكتفى البعض الآخر بانتسابه الى البربر لا غير .

فالبيدق الذي ينسب عبد المؤمن الى مضر بن نزار يقول: «والخليفة رضي الله عنه \_ من ولد سليم بن منصور بن قيس بن عيلان بن مضر جد النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_

لاشك في ذلك ، نزل أجداده بساحل تلمسان ، فرارا من بعض الفتن بالأندلس .. وجاور بعض مطماطة اخوة زناتة . فنسب ولده اليهم بالجوار والحلف هذا مما لاشك فيه عند أهل العناية بهذا الشأن » .

ونستخلص من نص البيدق \_ جعل عبد المؤمن عربيا مضريا ، هاجر أجداده من الجزيرة العربية الى الأندلس ، ثم نزح جده الأول الذي استقر بالمغرب الأوسط فارا من الأندلس من الفتن . ومن ثم جاور بعض قبائل المغرب الأوسط محتميا بها ، فنسبت ذريته الى البربر بالجوار والحلف .

وحسب رواية عبد المواحد المراكشي \_ فان عبد المؤمن نفسه كان ينفي نسبته الى أهل المغرب ويقول: «لست منهم وانما نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار معد بن عدنان، ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم وهم الأحوال».

ويؤكد المراكشي على هذا النسب فيقول بأنه «أدرك من أولاده وأولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر» .

وذكر ابن أبي زرع الذي يتتبع هذا النسب فيقول: «هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي بن يعلي بن مروان بن نصر بن عامر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن يحيي بن ورزايع بن صنطور بن نذور بن مطماط بن هود بن مادغيس بن يوبر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان».

ويعلق على هذه الرواية السابقة فيقول: «هكذا أثبت نسبة جماعة من المؤرخين وتعرض ابن خلدون الى هذه النقطة في هذه

العبارة: «ويذكر بعضهم أن في خط أبي عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع ، اذ هذه الأسماء ليست من أسماء البربر ، وانما هي كا ترى كلها عربية والقوم كانوا من البربر » .

## نشأته وطلب العلم:

نشأ عبد المؤمن منذ طفولته محبا للقراءة والدرس ، ألحقه والده بكتاب القرية (تاجرا) حيث تعلم القراءة والكتابة ، ثم أخذ في حفظ القرآن الكريم ، والى جانب ذلك تعلم بعض العبارات كالصلاة والصوم والزكاة وألم بشيء من السيرة النبوية الشريفة .

ولما كان والده كثير التردد على مدينة تلمسان بحكم تجارته في الأواني الفخارية وكثيرا ما كان يختلف الى المسجد للصلاة والسماع الى الدرس. وكان جامع تلمسان في ذلك الوقت مركزا دينيا للعبادة ومدرسة لتعليم الدروس الدينية واللغوية \_ شأنه في ذلك شأن باقي المساجد الكبرى في العالم الاسلامي \_ فلاحت له فكرة الحاق ولده بهذا المسجد ليتابع الدرس والتحصيل \_ هكذا شب عبد المؤمن محبا للعلم والمعرفة يلازم المساجد لتلاوة القرآن. وذكر ابن خلدون من أساتذته بتلمسان ابن صاحب الصلاة وعبد السلام البرنسي . امام عصره في علوم الفقه والحديث والتفسير والكلام » .

وأقبل عبد المؤمن على طلب العلم اقبالا شديدا بروح طموحة وحماس فياض ، وتزود من مواد الدراسة ما يؤهله الى

الرحلة الى طلب العلم ، ولما بلغ نحو العشرين من عمره اعتزم الرحلة الى المشرق للدراسة والتحصيل أسوة بمشاهير علماء المغرب في عصره .

## أسطورة لقاء عبد المؤمن بالداعية ابن تومرت

ولكن القدر رسم مستقبله المحتوم اذ التقى عبد المؤمن باس تومرت على غير موعد . وتبدأ قصة لقائه بهذا العالم بخروجه من قرية (تاجرا) بعد وفاة والده . بصحبة عم له يسمى «يعلو» بقصد السفر الى المشرق من ميناء «بجاية» فتزلا باديء ذي بدء في بلاد متيجة حيث أقاما بها عدة أيام ، ثم ارتحلا حتى وصلا بني زلدوي .. ووصلا أخيرا الى بجاية . ونزلا في مسجد «الريحانة» فلما صليا الصبح سمعا الناس يقولون في مسجد «الريحانة» فلما صليا الصبح سمعا الناس يقولون سيروا بنا نحو الفقيه فقال عبد المؤمن : «ومن الفقيه» ؟ فقالوا له : «السوسي» هو عالم المشرق والمغرب وليس كمثله أحد من الناس . وقد سمي ابن تومرت : «العالم السوسي بعد عودته من المشرق » .

«فقال لعمه يا عم سر بنا نحوه ان شاء الله ، ولما وصل الخليفة أرض بجاية وفي الليل قرأ حزبه وصلى ورده في تلك الليلة ثم نام فرأى الرؤيا بعينها الا أن الناس يبايعونه قلما أفاق أعلم عمه بها فقال له أكتم هذا الأمر فانه رأت أمك وهي مك حامل كأن النار تخرج منها فتحرق المشرق والغرب والقبلة والجوف فقال

لها المعبر بتلمسان يا لهذه المرأة من مولود يكون أمره يأخذ المشرق والمغرب والقبلة والجوف ، ولكن أكتم هذا الأمر ولا تعرف به انسانا وكذلك قال لي أبوك علي ولقد رأيت في أمرك موعظة كنا نحصد الزرع وأمك بك حامل» .

فاتجه عبد المؤمن الى «ملالة» رغبة في سماع هذا الأستاذ الذي اثنوا عليه لفصاحته وعلمه ".

وكانت «ملالة» هي البلدة التي لجأ اليها ابن تومرت بعد أن طرد من مدينة «بجاية» وهناك انضم في درس السوسي وتم لقاء ابن تومرت بالرجل الذي قدر له أن يكون خليفته وأن يصبح حامل لواء دعوة الموحدين ومؤسس دولتهم .

ولأهمية هذا اللقاء ندع البيدق يروي لنا قصة هذا اللقاء (2) على الرغم مما بها من مبالغة وسذاجة ، فهي وثيقة تاريخية لشاهد عيان يقول : «لما جد (عبد المؤمن) السير نحو الامام ، اجتمع مع الطلبة في طريقه فاصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد فرفع المعصوم (ابن تومرت) رأسه فوافقه أمامه فقال له : ادخل يا شاب . فدخل ، فأراد أن يقعد في جملة الناس ، فقال له الامام المعصوم : ما اسمك يافتي ؟ عبد الناس من ذلك فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ فقال له : الناس من ذلك فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ فقال له : من نظر تلمسان من ساحل كمومية . فقال له المعصوم . من تاجرا أم لا ؟ فقال له : نعم فتعجب الناس فقال له المعصوم . من تاجرا أم لا ؟ فقال له : نعم فتعجب الناس فقال له المعصوم . من

أين تريد يا فتى ؟ فقال : يا سيدي ، نحو المشرق ألتمس فيه العلم . فقال له المعصوم : العلم الذي تريد اقتباسه بالمشرق قد وجدته بالمغرب » .

ثم يجلس عبد المؤمن أمام ابن تومرت في درسه برغبة صادقة في العلم وبشوق متدفق الى الوقوف على الآراء الحديثة فيه، ويمضي الوقت وينتهي الدرس.

ومهما يكن من اقناع ابن تومرت وسحر بيانه وتأثيره في الدرس ، فان ذلك كله ليس كافيا في أن يثني عبد المؤمن عن الرحلة الى المشرق ، خصوصا وأن تلك الرحلة الدراسية سوف تكسبه علما ومجدا وشهرة وتجعله في مصاف مشاهير علماء المغرب أنذاك .

وأدرك ابن تومرت هذه الحالة ، ورأى أنه لكي يجتذب هذا الطالب الطموح الذي تتطلع نفسه الى مزيد من العلم والمعرفة أن يسلك طريقا آخر لكي يؤثر فيه . ولندع اليبدق مرة أخرى يروي لنا كيفية استيلاء ابن تومرت على عبد المؤمن بن على حيث يقول : «ولما هم عبد المؤمن بالانصراف قال له المعصوم: تبيت عندنا يا شاب ؟ فقال له : نعم يا فقيه فبات عندنا ، فلما جن الليل أخذ الأمام المعصوم يبد الحليفة (عبد المؤمن) وسارا فلما كان نصف الليل ، تاداني المعصوم ، يا أبا بكر . أرفع لي الكتاب الذي في الوعاء الأحمر فرفعته له . وقال لي : اسرج لنا سراجا فكان يقرأه على فرفعته له . وقال لي : اسرج لنا سراجا فكان يقرأه على

الخليفة ، من بعده وأنا حينئذ ماسك السراج اسمعه يقول : «لا يقوم الأمر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن علي سراج الموحدين» .

فبكى الخليفة (عبد المؤمن) عند سماع هذا القول.

وقال: يافقيه: ما كنت في شيء من هذا، انما أنا رجل أريد ما يطهرني من ذنوبي فقال له المعصوم: انما تطهيرك من ذنوبك صلاح الدنيا على يديك (3).

ثم رفع له الكتاب وقال: طوبي لأقوام كنت أنت مقدرهم، وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم. أكثر من ذكر الله، يبارك لك في عمرك، ويهديك ويعصمك مما تخاف وتحذر.

وكان (عبد المؤمن) يقرأ على الامام المعصوم ، وكان أفهم الطلبة ، وكان اذا أراد النوم ، يقوم له المعصوم ، ينام من تنتظره الدنيا ؟ فلم يزل على تلك الحال أشهرا» .

لكن لابن خلدون رأي آخر نخالفا تماما لما أورده البيدق ، وملخصه أن عبد المؤمن ابن علي كان طالبا في تلمسان .. أوفد الى ابن تومرت من قبل زملائه الطلبة ليطلب اليه أن يحل محل أحد معلميهم الذي كان قد توفي قبل ذلك بقليل ومهما يكن من أمر ، فيمكن استخلاص أمرين . وأولهما : أن سمعة أبن تومرت قد أخذت في الانتشار في كل ناحية . وثانيهما : طول مدة اقامته في ملالة لأن وسائل الاتصال كانت بطيئة جدا في ذلك الوقت ، ولكي تنتشر هذه الشهرة بهذه الطريقة ، فان ذلك يحتاج على الأقل الى فترة طويلة .

ومن الصعب جدا معرفة أي الرواية أقرب الى الصواب رواية البيدق المعاصرة بما فيها من مبالغات . أم أن تفسير ابن خللون هو الأقرب ، لأنه يتمشى والمنطق . ومهما يكن من أمر هذه الروايات ، فان ابن تومرت نجح في اقناع عبد المؤمن عن التوجه الى المشرق في طلب العلم . فماذا يكون البديل في مقابل ذلك المجد الحالد . البديل هو ملازمة عبد المؤمن أستاذه يطلب عليه العلم ويشاركه في الدعوة الى التوحيد والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف ببلاد المغرب ، ويقاسمه مرارة الحرمان والمطاردة ، والحرب ضد المرابطين ، ثم فجأة ترشحه الى قيادة الموحدين ليكمل الجهاد ويؤسس دولة جديدة استطاعت أن توحد بلاد المغرب الاسلامي لأول مرة في تاريخ المغرب .

وهكذا قُدِّر للبطل عبد المؤمن أن يسجل في التاريخ أروع صفحات البطولة والمجدم

# الفصل الثاني دور عبد المؤمن الحربي في عهد ابن تومرت

أصبحت مدينة «تينملل» القاعدة الحربية لاتباع المهدي بن تومرت ، وكانت طاعة المصامدة للمهدي تزداد وتكثر واشتد حبهم له ، وتعظيمه يتأكد من يوم لآخر ، الى أن بلغوا في ذلك الى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر الى ذلك من غير ابطاء .

وقد ساعدهم على ذلك ما في طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم، وهذا أمر جبلوا عليه، واقتضاء ميل اقليمهم كا تجمع كتب المؤرخين.

## بداية الصراع بين المرابطين والموحدين

بدأت الدعوة الموحدية تظهر في ثوبها العسكري بعد أن فكر المهدي في القضاء على المرابطين التي هي في نظره دولة بدعة

#### الهوامش

- 1 \_ وفي ملالة تركه عمه «يعلو» وعاد الى «تاجرا» ليواصل السير بمفرده الى لقاء ابن تومرت .
- 2 \_ يروي ابن خلدون سبب خروج ابن تومرت من بجاية وقصة لقاءه بعبد المؤمن فيقول: «ولما دخل ابن تومرت بجاية. وبها يومئذ العزيز ابن الناصر بن علناس بن حماد من أمراء صنهاجة فأغلظ له ولأتباعه في النكير (لارتكابهم المنكر)، وتعرض يوما لتغير بعض المنكرات في الطريق فوقعت بسببها هيعة أنكرها السلطان والخاصة، وائتمروا به فخرج منها ولحق بملالة.. وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي» العبر ح 6 ص 467.
- 3 \_ هذه العبارة تعتبر من مبالغات البيدق لأن صلاح الدنيا يقوم به المهدي بن تومرت لا تلميذه .

وحروج عن الدين . وبدأت الاشتباكات الحربية في حياة الزعيم ابن تومرت فيذكر المراكشي أنه «لما كانت سنة 517 هـ جهز جيشا عظيما من المصاورة جلهم من أهل تينمل ، مع من انضاف اليهم من أهل سوس ، وقال لهم : أقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين ، فادعوهم الى اماتة المنكر ، واحياء المعروف ، وازالة البدع ، والاقرار بالامام المهدي المعصوم ، فان أجابوكم فهم اخوانكم لكم مالهم وعليهم ما عليكم ، وان لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكم السنة عليكم ، وان لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكم السنة قتالهم » .

وأمر على الجيش عبد المؤمن من يومئذ استحق اسم امرة المؤمنين .

وأما غزوات الموحدين قبل خلافة عبد المؤمن فقد كانت تسع غزوات ، حيث أثبت البيدق مؤرج المهدي بن تومرت هذه الغزوات ، وكان لها دورها التاريخي والتأسيسي في حركة الموحدين ، يقول البيدق : في الغزوة الأولى : أعلم أن أول غزوة غزاها المعصوم . غزاة يقال لها «تاودزت» وكان جمع المعصوم مع الحشم ، وكان قائدهم (أي قائد المرابطين) يدعى «بيتان بن عمر» فلما تصنفت الصنوف نظر الناس للمعصوم فقال : لا تفزعوا فانهم هاربون . وكذلك كان فعلهم انما كان هروبا .

ويعلق د . عبد الله علام على البيدق فيقول : نرى أن البيدق بثبت للمهدى معجزة الأحبار نتيجة المعركة قبل وقوعها ،

ويصور المرابطين كفارا. والموحدين مؤمنين ، وقد منحهم الله نصرا مبينا لانهم جنود الله أبطالا ، ولكن السر في هذه المركة ، ان السلطان على بن يوسف عين «بيتان بن عمر» على على الحملة الاولى ليلتقى بابن تومرت ويتفق معه على الصلح وجديه الى السلطان حقنا لدماء المسلمين ، اذ كان بيتان هذا صديقا حميما لابن تومرت ، واواه وحماه وهياه للهروب الى قومه دون ان يعرضه وهو بمراكش ، فقد حمل بيتان ابن عمر المهدي الى سه لأدنى أذى ، والسلطان الصالح التقى يعرف هذه القصة ، ولذلك عين هذا القائد لملاقاة صديقه القديم لعله يهديه الى الصراط المستقم ولكن ابن تومرت لم يكترث بصديقه ، واستغل نكوص جيش القائد «بيتان» وسماه نصرا مينا للموحدين -وندرك من هذا التصرف قدر دهاء ابن تومرت الذي الكر صديقه حتى لا يرتمي في أحضان علماء المرابطين بزعامة عربه «مالك بن وهيب» . كا ندرك طيبة ونسام السلطان التقى على بن يوسف بن تاشفين الذي كان ضحية عناد علمائه ومكر ابن تومرت (۱) .

وكان في بداية الأمر يشارك الزعيم الروحي في الحرب ضد المرابطين ، كما يستشف من هذا النص الذي يتحدث عن العروة الخامسة : فلما التقى الجمعان . قاتلناهم قتالا شديدا ، وقاتلونا كذلك حتى سقط فيها المعصوم وورد عليه كثير من الناس حتى قام ، وانهزم المجسمون بفضل الله ورحمته . ومعنى ذلك أن المهدي ابن تومرت كان يشارك في الحرب بنفسه عكس ما كان المهدي ابن تومرت كان يشارك في الحرب بنفسه عكس ما كان

يراه الأستاذ ابراهم حركات في تاريخه".

وقد يكون الأمر صحيحا بعد الغزوة السابعة التي تضرر فيها المهدي وهي غزوة هسكورة التي شبح فيها وجهه . وبعد هذه المعركة ، لا نرى البيدق يشير الى اشتراك ابن تومرت في القتال بنفسه . فلعل أتباعه أقنعوه بالابتعاد عن الحرب ، حتى تظل الدعوة الموحدية قوية بوجوده ، وحتى ينفرد للتفكير في الأسلوب الحربي الذي ينبغي أن يتبعه الموحدون ، ثم يكلف من يعين من أنباعه بتنفيذها . وهذا المفهوم للسياسة الحربية كان أكثر ملاءمة المموحدين . وأكبر فعالية لنجاح مهمتهم في مشاركة المهدي المباشر في المعارك .

ولذلك كان المهدي دائما يكلف عبد المؤمن والبشير وأبا حفص بمساعدته في هذه المهمة ، وكان يكرر على الموحدين : «لا تبهطوا للوطأ واتركوهم يصعدوا اليكم» (ق) أي لا تنزلوا من الجبل الى السهول ودعوا العدو يصعد اليكم ففي هذا الأمر حكمة مهمة من حكم الحرب ، وخدعة من خدعه .

ويماسبق يتضح أن معركة «البحيرة» كانت بقيادة محمد البشير . الذي سيلقي حتفه فيها ، كا سنوضح فيما يأتي :

## معركة البحيرة ووفاة المهدي بن تومرت:

منذ سنة 524 هـ أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابع الصلام المسلح مع جيش المرابطين ، وفي هذا التاريخ جهز

المهدي بن تومرت جيشا جرارا من الموحدين ، ووجهه الى مراكش عاصمة المرابطين ، وقال لهم : اقصدوا هؤلاء المارقين المبذلين الذين تسموا بالمرابطين ، فادعوهم الى إمانة المنكر واحياء المعروف . . الخ .

خرج جيش الموحلين الى علينة مراكش في أربعين ألفاء فوصلوا الى موضع اسمه «البحيرة» يقع في ظاهر مراكش بقيادة عمد البشير. فخرجت اليم جيوش المرابطين بقيادة الزير بن على بن يوسف من باب ايلان ، ونول المرابطون قريا من معسكر الموحدين، فلعاهم عبد المؤمن الى دعوة ابن تومرت ، وحاول قائد المرابطين أن يُعذر عبد المؤمن من عاقبة الخروج من الجماعة والفتنة ، فزاده ذلك طمعا في المرابطين ، واشتبك الجيشان في معركة عنيفة انتهت بهريمة الموحلين ، ومهما يكن من شيء ، فان معركة «البحيرة» تعتبر بحق أعنف المعارك الصراع بين المرابطين والموحدين في حياة المهدي . كما تعتبر أيضا أعظم موقعة خسر فيها الموحدون ، فقتل عدد كبير من بينهم ابو عبد الله الوانشريسي وسليمان احضري ، وابو عمران موسى الجدميوي وقائد جيشهم «عمد البشير» الذي قام قبل دخله المعركة ، بعملية غير انسانية ، وهي عملية التمييز بين جنوده فقتل كل من كان يشك في اخلاصه ، قبل المعركة .

ونجا عبد المؤمن بن على في نفر من أصحابه وقد أصب نجرح عميق في فخذه الأيمن . فلما وصل الحبر الى المهدي . 77 عبد الله علام . الدولة الموحدية بالمغرب ص 77 .

2 — ابراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ المجلد الأول دار السلم بالدار البيضاء. ص 262.

. 125 م ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، طبعة فاس . ص 125 ·

4 — عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص 913 .

. 133 ص قومرت . ص 133 . أخبار المهدي بن تومرت . ص 53

قال: أليس قد نجا عبد المؤمن؟ قالوا نعم. قال: لم يفقد أحد»(4).

ورغم قوة وعزم وصبر ابن تومرت على الصعوبات ، وقدرته الفائقة على استخدام الأحداث المنشطة من أجل إنجاح أهدافه ومراميه . فانه قد تأثر تأثرا عميقا بهزيمة الموحدين بالبحيرة وبموت البشير ، فقد أحس ابن تومرت بالمرض بعد أربعة شهور من واقعة المرابطين بالموحدين سنة 524 هـ فلزم داره بتينملل ولم يخرج منها الا الى قبره في المسجد الملاصق لداره ، حيث دفن به سرا في 29 رمضان سنة 524 هـ . وكتم أصحابه نبأ وفاته ثلاث سنوات ، قام الموحدون خلالها بشن الغارات على المرابطين ، ثم أعلنت وفاة المهدي رسميا سنة 527 هـ . وقام بأمر الموحدين ، عبد المؤمن بن علي في هذه التاريخ بفضل بأشر الموحدين ، عبد المؤمن بن علي في هذه التاريخ بفضل ثلاث أشياخ .

من الموحدين ، هم: عمر أصناج وعبد الرحمن بن زجو ، وأبو ابراهيم اسماعيل الهزرجي من أهل الجماعة (٥) ليقود المرحلة الثانية في الصراع بين المرابطين وبين الموحدين التي انتهت بسقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين . بعد سنوات من الصراع الدامي بين القوتين .

## الفصل الثالث

النشاط السياسي والحربي للخليفة عبد المؤمن بن علي 1 \_ خلافته بعد ابن تومرت :

بايع القوم عبد المؤمن، ودعا لهم ابن تومرت، ومسح وجوههم وصدورهم واحدا واحدا. ونعتقد أن هذا الاستخلاف كان على قيادة الجيش فقط \_ لأن ظروف الموحدين الحربية أنذاك \_ كانت في حاجة الى قائد محنك \_ خصوصا عقب وفاة قائد الجيش الموحدي «محمد البشير» في معركة «البحيرة» التي زعزعت أركان الدعوة الموحدية . فما كان من ابن تومرت \_ وقد أعجزه المرض ، الا أن يجدد ثقة شعبه بالدعوة ويقوي عزائمه فقال مخاطبا اياهم : «احدروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الأراء .. » ولذلك كان احتيار ابن

تومرت عبد المؤمن أميرا للجيش من أهم مبايعة الموحدين اياه للخلافة بعد وفاته.

وحسب قول المراكشي ، فان عبد المؤمن بويع بيعة واحدة بالحلافة كانت عقب وفاة المهدي بن تومرت مباشرة أي (سنة 524 هـ) . الا أن أغلب المؤرخين يذكرون لحلافة عبد المؤمن بيعتين (الحاصة والعامة) ومن بين هؤلاء المؤرخين ابن صاحب الصلاة في كتابة «المن بالامامة» اذ يقول : «لما توفي (المهدي) رضي الله تعالى عنه كتم أصحابه وفاته . وما كان يعلمها الا أهل الدار ، وهم خدمه وأخته ثم أكابر أصحابه الذين بايعوا سيدنا ومولانا الحليفة الأول أمير المؤمنين في الحين بيعة السر رضى الله تعالى عنه » (۱)

ولما كانت وفاة المهدي سنة 524 هـ فان مدة كتمان وفاته وبيعة السر ظلت ثلاث سنوات ، ونستخلص من كلام ابن صاحب الصلاة وابن خلدون أن عبد المؤمن بويع البيعة العامة في سنة 527 هـ .

هكذا بايع عبد المؤمن في البيعة السرية (الخاصة) أهل العشرة ، المسمون صحابة المهدي فقط . أما البيعة الثانية (العامة) بايعه فيها أهل العشرة ثم الخمسون ثم عامة الموحدين .

وبذلك كانت الخلافة من نصيب عبد المؤمن بن علي أحد المدنة النجباء، وقد لقي نبأ خلافته ارتياحا في بعض

الجماعات ، مع أنه لم يكن ينتمي الى أي من قبائل الموحدين . لعل عدم انتهاء عبد المؤمن الى تلك القبائل هو الذي رشحه للفوز بهذا اللقب الخلافي .

ويزعم بعض المؤرخين أن عبد المؤمن لجأ الى الحيلة في كسب ولاء عامة الموحدين بعد أن استعمل الدهاء في كسب خاصتهم ليعمل الكل على بيعته . فربى أثناء قيامه بالحكم شبلا روضه حتى صار أنيسا كالكلب ودرب عصفورا على أن ينطق بالعربية بهذه الكلمات : النصر والتمكين للخليفة عبد المؤمن أمير المؤمنين سند المملكة وناصرها» .

ولما تم تدريب الطائر على النطق بهذه الكلمات نطقا صحيحا، وروض الأسد على أن يقوم بجميع ضروب الخضوع والطاعة لسيده، ابتنى عبد المؤمن في ظاهر تينملل قاعة كبيرة، واتخذ جميع الاجراءات التي تمكنه من استعمال الأسد والطير، ثم دعا الموحدين وأكابرهم الى الاجتاع وجلس في الصدر في مكان عال، وقام خطيبا فيهم يخبرهم بوفاة المهدي ويخثهم على الألفة واجماع الكلمة وحذرهم عاقبة الخلاف، وأن يختاروا من بينهم رجلا واحدا يولونه الزعامة والسلطان المطلق، وبينها الحضور بين مظاهر الحزن العميق اذ أرسل السائس الأسد وصفر خادم للطير المعلم، واذا بناطق ينطق بلسان قصيح كأنما نزل من السماء: «النصر والتمكين للخليفة عبد المؤمن، أمير سند المملكة وناصرها». وفجأة خرج الأسد مزجرا وهو

منفوش الشعر ، مكشرا عن أنيابه رافعا ذنبه وعيناه ، فذعر الحضور وارتعدت فرائصهم ، وبادر عبد المؤمن الى الأسد فأنس اليه في الحال فدهش الحضور وأخذ يعلق يديه في هدوء ولما رأى الموحدون هذه المعجزة لم يترددوا لحظة في اختيار ذلك الذي دعاه الوحي الى الرياسة لهم خليفة وزعيما وبايعوه في الحال على الطاعة وبقي الأسد منذ ذلك اليوم رفيقا لعبد المؤمن مثل الكلب الوفي .

وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

انس الشبل ابتهاجا بالأسد ورأى شبه ابيه فقصد وفد ودعا الطائر بالنصر لكم فقضى حقكم حين وفد

وان كنا نشك في صحة هذه الرواية السابقة لبعدها عن المنطق والواقع.

وخلاصة القول أنه بمقتضى البيعة العامة ، أضحى عبد المؤمن خليفة للمهدي وزعيم الموحدين الروحي والسياسي .

## جهود عبد المؤمن الدبلوماسية والحربية

## أولا: المرحلة الأولى: الاستيلاء على دولة المرابطين:

كانت مهمة عبد المؤمن بعد أن تولى خلافة الموحدين صعبة للغاية فكان عليه أن يقضي على دولة المرابطين ، ويضم بلاد

المغرب الأوسط والأدنى الى المغرب حتى يصبح المغرب كله تحت حكم الموحدين ، ولم يكن هذا الأمر هينا لاسيما وقد ذاق من قبل مرارة الهزيمة حين عزم على مهاجمة مراكش حاضرة المرابطين في منطقة هكذا قضى عبد المؤمن وقتا طويلا في محاربة المرابطين في منطقة السوس بالمغرب الأقصى . ولكن يغلب على تلك الحروب أنها حروب قبلية لا ترقي الى مستوى المعارك المنظمة ، وهي أقرب الى حرب العصابات منها الى الحرب المنظمة ، ويبدو أن الدولة المرابطية آنذاك لم تكن نتظر الى حركة الموحدين نظرة تخوف ولم تدرك أنها خطر يهدد كيانها ولاسيما بعد أن الحقت بهم الهزيمة الساحقة في البحيرة دون أن تبذل في ذلك عناء كثيرا .

وركز عبد المؤمن سلطته على الأطلس الكبير بعد القيام بعدة غزوات ، مثل غزوة حصن «تاسغيموت» الذي يقع على بعد 35 كلم جنوبي شرقي مراكش . ثم الغزوة الثانية ضد قبائل هزرجة وهسكورة اللتان رفضتا قبول دعوة الموحدين وهناك غزوات درعة وتارود انت واكليز .

وبعد ما استولى عبد المؤمن على منطقة جبال الأطلس قام بغروة عظيمة استمرت سبع منسوات المعروب منسوات المعروب على مفارته الحربية بعد أن أخذ عبرة من مزيمة أظهر عبد المؤمن مهارته الحربية بعد أن أخذ عبرة من مزيمة الموحدين في معركة «البحيرة» وأدرك أن سر نجاح المرابطين في حروبهم التي يخوضون غمارها في السهول.

لذلك غير أسلوبه الحربي الذي أصبح يعتمد على الجبال الوعرة ، ولأول مرة تبدو هذه الأساليب جديدة غير مألوفة من قبل . ولم يخاطر بالنزول الى السهل . وهذه الطريقة الحربية كانت تناسب حاجات الموحدين وظروفهم العسكرية أو في مقابل هذا التكتيك الحربي عند الموحدين ، نلاحظ أن القيادة العسكرية المرابطية وجنودهم لم يغيروا طريقتهم الحربية ، فنادرا ما تركوا السهل ، وكان من أسباب انهزام المرابطين اقتصار نشاطهم في أغلب الظروف على المطاردة مع بقائهم على مقربة من العدو اللاشتباك معه ، ظنا منهم أن عبد المؤمن سيدخل ميدان المعركة مكشوفا فيعرض نفسه للمهاجمة من طرف فرسان المرابطين . علاوة على أن المرابطين لم تكن لديهم الجرأة الكافية لمواجهة الموحدين في معركة فاصلة تستحق قوات عدوهم .

ولم يفكر عبد المؤمن أثناء سيره في الجبل ، في الاستيلاء على ممتلكات المرابطين ، بل كان يسعى جاهدا لكسب الأنصار لعقيدة الموحدين ، فضلا عن تجنيد المحاربين لخدمة قضيته وتحقيق أهدافه .

وباختصار فقد استعمل عبد المؤمن ضد المرابطين «طريقة التدويخ» على تعبير الحروب الحديثة ، وسياسة النفس الطويل . فتح تلمسان ووهران :

في سنة 535 هـ خرج عبد المؤمن في جيش عرمرم غازيا بلاد المغرب الأوستط، فأطاعته غمارة بشمالي المغرب، وفي أثناء

هذه الغزوة توفي أمير المرابطين «علي بن يوسف» سنة 537 هـ. فخلفه ابنه تاشفين ، ووقع خلاف بين لمتونة ومسوفة من قبائل المرابطين ، فانظمت مسوفة الى الموحدين ، ثم حاصر عبد المؤمن مدينة سبتة ، ولكنها امتنعت عليه فاضطر الى مغادرتها ، وواصل زحفه شرقا الى جبال غياثة وبطوية فاقتحمهما . ثم واصل السير الى بلاد ملوية حيث تمكن من الاستيلاء على حصونها ، ومن هناك واصل زحفه شرقا الى بلاد زناتة فأخضعها وأخضع قبائل مديونة .

وبعد انتقال عبد المؤمن الى (تاجرا) مسقط رأسه . دخلت قبائل المغرب الأوسط (الجزائر) ضمن دائرة الدولة الموحدية . مما أعطى أبعادا قوية للموحدين . كما أن وفاة أمير المرابطين السالف الذكر ، في هذه الفترة التي وصلت فيها حركة الموحدين أوج قوتها العسكرية ونشاطها الحربي ، يبشر بنجاحها على حساب الأمير الجديد تاشفين بن علي ، الذي توزعت قواته بين المغرب المؤسط والأندلس .

وغادر جيش الموحدين «تاجرا» نحو مدينة تلمسان، حيث نزل بالصخرتين وهي تل يشرف على المدينة من ناحية الجنوب ونزل عبد المؤمن تلمسان في سنة 539 هـ فقتل «الابرتير» ونجح في دخول تلمسان.

ولما أحس تاشفين بن على بالخطر الذي يتهدد تلمسان تراجع على أثر ذلك الى وهران ، فحاصره الموحدون بحصنها ،

وأشعلوا النيران على باب الحصن ، فحاول تاشفين الخروج بفرسه من الحصن ، وكان الليل ، فتردى به فرسه من حافة بفرسه من الحصن ، وكان الليل ، فتردى به فرسه من حافة الحبل فسقط ، ومات في 27 رمضان سنة 539 هـ – 23 مارس 1145 م . ودخل الموحدون وهران وقتلوا من كان بها من المرابطين ، وبوفاة تاشفين ينتهي دور المرابطين السياسي والحربي .

#### فتح فاس :

تطلع عبد المؤمن بعد هذه الانتصارات التي أحرزها الموحدون ، الى فتح مدينة فاس ، فجد السير اليها واستولى على أجر سيف المقرمدة. فلما علم يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين المعروف بالصحراوي قائد فاس بقدوم عبد المؤمن ، خرج لمقاتلتهم، فانهزم الصحراوي، وتراجع الى فاس. وفي اليوم التالي نزل الموحدون بعدوة سبوني (موضع) يقال له «عقبة البقر» وفي هذا المكان قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين: قسم بقيادة أبي بكر بن الجبر مع صنهاجة وهسكورة ، لحصار «فاس» . أما عبد المؤمن فقد ارتقى مع بقية الجيش جبل العرض. وهناك أمر الخليفة جنوده بقطع الأشجار، فقطعت، ثم حملت الى الوادي، فسد بها ثم امر بتحويل مجرى النهر الى جهة الاسوار، وأطلق المياه في المجرى الجديد، فجرفت المياه باب السلسلة وهدمته، وغمرت أحياء المدينة فأغرقت عددا كبيرا من دورها.

واضطر القائد المرابطي الى بناء السور المهدم، فأتم بناءه. وفي هذه الأثناء أرسل عبد المؤمن سرية استطلاعية الى

مكناسة . فخرج اليهم قائدها وقتلهم جميعا باستثناء ثمانية فرسان . فلما علم عبد المؤمن بما حل بجيش الفرقة الاستطلاعية غضب غضبا شديدا وزحف الى مكناس بجيش ضخم أثناء الليل تاركا أبا بكر بن الجبر على حصار فاس . فافتتح أرض مكناس ماعدا تاجرارت .

ولما طال الحصار على أهل «فاس» خرج أبو محمد الجياني والي فاس خفية الى أبي بكر بن الجبر ، واتفق معه على أن يفتح له أبواب فاس . وفوجيء الصحراوي في الصباح برؤية الموحدين على السور في 14 ذي القعدة سنة 540 هـ . فر في جماعة من عسكره واحتموا بقلعة آمرجو . الا أن الصحراوي فر الى الأندلس ، فخرج أبو يحيي بن الجبر اليهم وقبض عليهم وأخذهم الى فاس حيث قتلهم .

وهكذا افتتح الموحدون مدينة فاس بعد تسعة أشهر من الحصار . ثم وصل عبد المؤمن الى فاس وأقام بها بعض الوقت . وخلال مدة وجوده بالمدينة الحصينة أمر بسورها فهدم . وقال : اننا لا نحتاج الى سور ، وانما الأسوار سيوفنا وعدلنا فظلت بلا سور حتى عصر الخليفة الرابع «محمد الناصر» الذي أقام لها سورا جديدا في سنة 600 هـ . ويبدو من روايات : البيدق وابن صاحب الصلاة وابن عذارى ، وابن خلدون . أن عبد المؤمن لم يشهد فتح «فاس» اذ كان في هذا الوقت على رأس المؤمن لم يشهد فتح «فاس» اذ كان في هذا الوقت على رأس جيش الموحدين المحاصر لمدينة مكناس . وولى على المدينة «أبا جيش الموحدين المحاصر لمدينة مكناس . وولى على المدينة «أبا

عبد الله محمد بن الجدميوي» أو «الكرميوي» يعاونه الجياني في ادارة شؤونها . عاد الى مكناسة بكامل جيشه .

#### الاستيلاء على مواكش:

توجه عبد المؤمن بجيشه لحصار مكناسة الا أنه لم يمكث «بمكناس» بل عين على حصارها القائد الموحدي أبا زكرياء بن يومور . واتجه الى مدينة «سلا» التي استسلمت دون مقاومة ، ثم استولى على قصبة الرباط (وكان ذلك في 17 من ذي الحجة سنة 540 هـ) . وعين على سلا والرباط الشيخ عبد الواحد الشرقي .

ثم مضى هو بمعظم عسكره لفتح مراكش حاضرة الدولة المرابطية وآخر معاقلهم الحصينة . وقد أمدت عبد المؤمن قبيلة هسكورة وصنهاجة بعسكر ضخم ، هبط بهم عبد المؤمن الى وادي أم الربيع ، واستولى على آزمور ، ثم ضم صنهاجة آزمور الى جيشه فسار بهم الى مراكش .

وضرب عبد المؤمن قبته الحمراء (رمز القيادة) فوق جبل ايجليز المطل على مدينة مراكش وأمر ببناء مسجد وصومعة عالية ليراقب منهما الأعمال الحربية ثم استقر فوق الجبل وهو يدير شؤون الفتح .

وكان يدرك أكثر من غيره حصانة مراكش التي امتنعت على المهدي وامتنعت عليه نفسه حين أراد اقتحامها في بدء خلافته.

ولكن الحال تغير تماما هذه المرة . فالموحدون يريدون مراكش بعد أن مزقوا قوات الدولة المرابطية في المغربين الأقصى والأوسط وخضعت لهم القبائل ووضعوا أيديهم على الحياة الاقتصادية والاجتاعية .

وخرج إليهم جيش المرابطين من مراكش بقيادة اسحاق بن علي بن يوسف وقائدين من قواده وهما محمد بن حواء ، ومحمد بن يانكلا أو «يانجالا» لمقاتلة الموحدين ، وكان ذلك في 5 من شهر محرم من سنة 541 هـ . فهزمهم الموحدون عند أول لقاء . وتراجع المرابطون الى باب الشريعة .

وكان من أسباب نجاح الموحدين في هذه المعركة نظام الكمائن المستورة . حتى اذا ما نشب القتال في اليوم الخامس ، خرجت الكمائن من مخابئها وأعملت السلاح في رقاب المرابطين على حين غفلة فأوقعت بهم الهزيمة . وغنمت نحو ثلاثة آلاف من خيولهم . وفر من نجا منهم . وضيقوا الخناق واستمر الحصار نحو تسعة أشهر ، حتى نفذت الأغذية ونفقت الدواب ومات كثير من الناس . ولما أيقن عبد المؤمن أن روح المقاومة قد ماتت وأن الأعياء بلغ أشده بالسكان المحاصرين . أمر باقتحام المدينة . بالسلالم . وفي 18 شوال تمكن الموحدون من تسلق الأسوار بالسلالم . وفي 18 شوال تمكن الموحدون من تسلق الأسوار بالسلالم . فاقتحموا المدينة ودخلوها وقتلوا عددا كيرا المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحجر ، واستمر الموحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحدون يقاتلون حتى الزوال المعروفة بقصر الحدون يقاتلون حتى الزوان المعروفة بقصر الحدون يقاتلون حتى الزوان المعروفة بقصر المعروفة بقور المعروفة بقصر المعروفة بعدون بعروفة بقصر المعروفة بعدون بعروفة بقصر المعروفة بعدون بعروفة بعدون بعروفة بعدون بعروفة بعدون بعروفة بعدون بعروفة بعدون بعروفة بع

وعجز المحاصرون بقياد أبي الحسن بن وجاج الحصي وقبضوا على الأمراء والقواد وحاول عبد المؤمن أن يمنع ابن وجاج من قتل السحاق وبعض أبناء الأمراء . من الصبيان فصاح به أبو الحسن بن وجاج «ويوا ويوا للموحدين ، أرتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ السبوعة » .

فانسحب عبد المؤمن من المجلس غاضبا ، وتبعه الموحدون فيما عدا أبو الحسن والشيخ أبو حفص . .

هكذا قضى الموحدون على آخر معاقل المرابطين ، وبسقوط مدينة مراكش سنة 541 هـ زالت الدولة المرابطية من المسرح السياسي ، وانتهت حرب سبع سنوات ، وأصبح عبد المؤمن بن على سيد المغرب كله .

#### المرحلة الثانية:

## جهود عبد المؤمن الخارجية

## أولا \_ بلاد الأندلس:

كان عبد المؤمن قد تلقى عند انصرافه من مدينة «فاس» لمحاصرة «مراكش» بيعة أهل سبتة له . فولى عليهم يوسف بن مخلوف الهنتاتي . الا أن أهل سبتة نقضوا هذه البيعة وقتلوا يوسف بن مخلوف الموحدي . وجاز القاضي عياض والي المدينة السابق ، الى يحيي بن علي بن غانية المسوفي والي

الأندلس ، فلقيه بالجزيرة الخضراء (الأندلس). وطلب منه ولاية سبتة.

فبعث معه يحيى بن أبي بكر المعروف بالصحراوي ، فقام بأمر سبتة وتحالف مع القبائل الناقمة على الموحدين أمثال « برغواطة » و « دكالة » . فحاربهم عبد المؤمن حتى دخلوا في الطاعة ثم عاد الى مراكش بعد أن عفا عن الصحراوي يصف المراكشي حال الأندلس في عهد الأمير على بن يوسف في هذا النص بقوله: «فأما أحوال الأندلس، فانه لما كان اخر دولة أمير المسلمين أبي الحسن على بن يوسف، اختلت أحوالها اختلالا مفرطا، أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم وميلهم الى الدعة وايثارهم الراحة، وطاعتهم النساء فهانوا على أهل الجزيرة ، وقلوا في أعينهم ، واجترأ عليهم العدو ، واستولى النصارى على كثير من الثغوز المجاورة لبلادهم، وكان أيضا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها، قيام ابن تومرت بسوس، واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة ..

ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين أخرجوا من كان عندهم من الولاة . واستبد كل منهم بضبط بلده وكادت الأندلس تعود الى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بنى أمية .

وجه عبد المؤمن نظره الى الأندلس ، فقد انتهز أهلها فرصة ضعف تاشفين ابن على ، وتوالي الهزائم عليه في المغرب على أبدي

الموحدين وأعلنوا الثورات في كل مكان بالأندلس. وزاد هذه الثورات قوة بعد وفاته في عام 539 هـ وكان علي بن عيسى بن ميمون من بين هؤلاء الثوار فاستقل بقادس سنة 540 هـ. كا قام أحمد بن قس الصوفي الثائر في مرتلة فلما استولى أبو محمد سدراي على مرتلة أجاز ابن قس الى عبد المؤمن بمراكش في سدراي على مرتلة أجاز ابن قس الى عبد المؤمن بمراكش في سنة 541 هـ.

ورغبة في امتلاك الأندلس سير عبد المؤمن معه جيشا بقيادة براز بن محمد المسوفي في شعبان سنة 541 هـ، ثم أمره بجيش اخر بقیادة موسی بن سعید ، وجیش ثالث بقیادة عمر بن صالح الصنهاجي ، فلما عبروا الزقاق ، ونزلوا بالأندلس ، هاجموا أبا القمر بن عزوز المنتزي بشريش ورندة ، فدخل في طاعة الموحدين، ثم قصدوا لبلة ثم ساروا الى مرتاة فدخلوها، واقتحموا بعد ذلك شلب وباجة وبطليوس كا انضوت اشبيلية سنة 541 هـ تحت لوائهم بعد أن اقتحموها برا وبحرا ثم دخلوا مالقة في نفس العام . غير أن بعض تلك المدن سرعان ما نكثت طاعة الموحدين، وهو الأمر الذي اضطر الخليفة عبد المؤمن بن على الى ارسال جيش كبير اليها بقيادة يوسف بن سليمان ، فنزل يوسف باشبيلية التي اتخذها الموحدون حاضرة لهم في الأندلس، وتمكن هذا القائد من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس وشنتمرية وقادس وشلب ولبلة ، ثم دخلت قرطبة وجيان في طاعة الموحدين سنة 543هـ. ولم تحل سنة 545 هـ حتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا أعلنوا

ثوراتهم على المرابطين واستقلوا بمدنهم قد بايعوا عبد المؤمن ودخلوا في طاعته .

حاول الموحدون استرجاع المرية في سنة 546 هـ وحاصروها ولكنهم فشلوا في تحريرها من النصارى بسبب حصانة أسوارها ، ورغم ذلك فقد نجحوا في الوصول الى المرسى وحرق السفن والأجفان الراسية به .

وفي سنة 549 هـ تغلب الموحدون على غرناطة بعد أن خرج منها ميمون بن بدر اللمتوني ، وتوطد نفوذهم في جنوب الأندلس .

وأمر عبد المؤمن ولده أبو سعيد عثان والي الجزيرة ومالقة وغرناطة بمحاصرة المرية برا وبحرا ، وتخليصها من النصارى ، فتقدم أبو سعيد الى المرية للجهاد بصحبة أخيه أبي حفص ، واستعمل الموحدون المنجانيق على القصبة بعد أن احتلوا المدينة حيث ضربوا عليها حصارا شديدا ، فاستصرخ النصارى ملكهم الفرنسو السابع فأقبل الى نصرتهم على رأس جيش من 12 ألف مقاتل وانضم اليه حليفه بن مردنيش في قوة من 6 آلاف مقاتل ، فطلب أبو سعيد المرد من الخليفة في مراكش فأرسل مقاتل ، فطلب أبا جعفر بن عطية ومعه الأمير أبو يعقوب اليه القائد الكاتب أبا جعفر بن عطية ومعه الأمير أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن والي اشبيلية فازدادت قوة الموحدين فانسحب ابن مردنيش وولي عسكر الفرنسو الأدبار ، مكذا خلا الجو للموحدين فشددوا الحصار على القصبة حتى سقطت خلا الجو للموحدين فشددوا الحصار على القصبة حتى سقطت

في أيديهم في سنة 552 هـ وبذلك استردوا المرية القاعدة البحرية الشهيرة بالأندلس.

وفي سنة، 555 هـ. أمر عبد المؤمن بن علي ولده أبا سعيد عثمان ببناء جبل الفتح وتحصينه ، وتم بناؤه على يدي الحاج يعيش المهندس .

وبهذه المناسبة جاز الخليفة عبد المؤمن من طنجة الى الأندلس، فنزل بجبل الفتح ومكث هناك شهرين أشرف خلالهما على شؤون الأندلس. وقدمت عليه أشياخها وقوادها لتحيته. ثم أمر بغزو غرب الأندلس. ولم يلق الموحدون كبير عناء في السيطرة على غرب الأندلس وجنوبها ووسطها، ولم يتمكنوا من السيطرة على شرقيها الا في عهد الخليفة أبي يوسف بن عبد

وكان أهم خطر يهدد أهل الأندلس يتمثل في حلفاء النصارى ابن مردنيش وابن همشك .

وسوف تكون جولات الموحدين في الأندلس في عهد خلفاء عبد المؤمن قوية وحسبنا ما وصلت اليه الأندلس في عهد عبد المؤمن بن علي الذي كان النصارى يتجنبون الصدام به ، نظرا لقوته وشدة تطلعه الى تطهير الأندلس من أمراء لهم ميول نحو النصارى ، أنفسهم الذين حاربوا المسلمين .

### ثانيا \_ بلاد المغربين الأوسط والأدنى:

#### الدولة الحمادية:

بينها كانت قوات الدولة الموحدية تعمل على بسط نفوذها في المغربين الأندلس ، تفتحت أمام عبد المؤمن جبهة جديدة في المغربين الأوسط والأدنى (افريقية) . وهناك اعتبارات أوجبت عليه ضم هذه البلاد ، التي أوشكت حواضرها على السقوط في أيدي النورماند . يضاف الى ذلك ما وصلت اليه بلاد افريقية من اختلاف أمرائها وتطاول العرب من بني هلال وسليم بالعيث والفساد ، زيادة على استيلاء النورمانديين على سواحل افريقية .

وقد استغاث المسلمون بهذه الثغور بالخليفة عبد المؤمن ولم يكن هناك من سبيل الى انقاذ هذه الثغور من يد الصليبيين دون الاستيلاء على مملكة بني حماد لأنها الفاصل بين دولة الموحدين وافريقية التي اشتد عليها خطر النصارى فجهز أسطولا بحريا وخرج به من مدينة سلا في سنة 546 هـ قاصدا مملكة يحي بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي ببجاية ،فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة ، فخرج اليه الأمير المحسن بن علي بن يحيي بن تميم وكان قد انتقل اليها بعد سقوط المهدية في أيدي النورمانديين ، فقدمه أهلها على أنفسهم فلما علم بقدوم عبد المؤمن خرج للقائه ، فتلقاه بحفاوة بالغة ، وصحبه في غزو افريقية ثم سار نحو بجاية فأخرج يحيى بن العزيز وصحبه في غزو افريقية ثم سار نحو بجاية فأخرج يحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء حيوش الموحدين فانهزم هزيمة نكراء ودمحل

الموحدون مدينة «بجاية» دون مقاومة سنة 547 هـ. ولما رأى يحيي بن العزيز لا طاقة له بمحاربة عبد المؤمن بن علي ، فر في البحر الى صقيلية بقصد الانتقال منها الى بغداد ثم عدل عن ذلك فنزل في (بونه) على أخيه الحارث ثم انتقل منها الى قسنطينة فنزل على أخيه الحسن .

وأما مسير عبد المؤمن فقد كان قلعة بني حماد معقل الصنهاجيين الأعظم. فاقتحمها عنوة وخربها وأضرم النار في مساكنها.

ولما استولى عبد المؤمن على أملاك الحماديين مثل الجزائر وبجاية والقلعة وأعمالها ، عين ابنه «عبد الله» واليا عليها . ورتب من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها ثم ارتد راجعا الى مراكش .

وكان الأمير الحمادي يحيي بن العزيز قد نزل عن قسنطينة لعبد المؤمن بن على أن يؤمنه على حياته ، فأمنه واصطحبه معه الى مراكش في سنة 547 هـ . ثم انتقل يحيي الى مدينة «سلا» سنة 558 هـ . وهي سنة وفاته .

#### 2 \_ الدولة الزيرية:

قامت الدولة الموحدية على فكرة الجهاد في سبيل اعادة مجد الاسلام الأول ، ولم يكن استيلاء عبد المؤمن على مملكة المرابطين بالمغرب والأندلس هو الغاية النهائية التي يصبوا الهيا الموحدون .

بل كانت خطوة أولى في سبيل تكوين خلافة اسلامية قوية نواجه الزحف الصليبي في المشرق والمغرب.

وكان الأمير الزيري الحسن بن علي قد صحب عبد المؤمن كا أسلفنا غزوته الأولى الى افريقية ، كا صحبه في عام 554 هـ في غزوته الثانية .

بينها كان عبد المؤمن في طريقه الى مراكش بلغه وهو في متيجة خبر قيام عرب الأثيج ورياح وزغبة في سطيف بالثورة على ابنه عبد الله ، وعزمهم على اعادة دولة بني حماد . فأرسل اليه مددا ، والتقى عبد الله بن عبد المؤمن بهؤلاء الأعراب في سطيف . ونشبت معركة عنيفة هزم فيها الأعراب وأعلنوا خضوعهم للموحدين ، وقدم اليه وفد من كبرائهم طائعين فأكرمهم ، وأعادهم الى افريقية ، وكان لذلك أكبر الأثر في دخول العرب في طاعته ، فاتخذ منهم جندا ، ثم استنفرهم الى الجهاد بالأندلس فاستجابوا له وأدخلهم بها .

وفي هذه الأثناء كان عبد الله بن عبد المؤمن قد خرج في جيش كبير من المصامدة والعرب ، ونزل على مدينة تونس في سنة 552 هـ . فحاصرها وقطع أشجارها ، وكانت تونس تحت حكم بني خراسان ، خرج أهل تونس لمقاتلة الموحدين ، وانضم الهيم محرز بن زياد أمير بن علي من بطون رياح هو وقومه من العرب وهزموا الموحدين .

وعاد عبد الله بفلول أصحابه الى بجاية ، ومن بجاية كتب الى عبد المؤمن يخبره بذلك .

وفي فاتح شوال سنة 553 هـ/1188 م. غادر عبد المؤمن مدينة «مراكش». بعد أن استخلف عليها ابنه الأمير «علي» و «أبو حفص عمر بن يحيي الهنتاتي» وخف الى تونس بجيوش جرارة وصلتها في شهر صفر سنة 554 هـ. ففتحها عنوة ، وعرض عبد المؤمن على النصارى واليهود الاسلام أو القتل ثم غادر تونس متجها الى «المهدية» لتطهيرها من النصارى ، فوصلت جيوشه وأساطيله في شهر رجب سنة 554 هـ/ 1149 م ، ولم تكن المدينة يسيرة المنال ، فقد كانت محصنة تحصينا طبيعيا يحميها البحر من ثلاث جهات ، كانت محصنة تحصينا طبيعيا يحميها البحر من ثلاث جهات ،

وحين شعر النصارى باقتراب الموحدين من المهدية ، أخلوا «زويلة» \_ ضاحية المهدية الشمالية \_ وأمروا سكانها بدخول المهدية ليحتموا بها ، فأسرع عبد المؤمن الى احتلال «زويلة» التي امتلأت بالموحدين ، والعرب والصنهاجيين .

وابتدأ الموحدون ينازلون النصارى بالمهدية ، ويحاولون اقتحامها بدون جدوى ، لشدة مناعتها ، وكان النصارى يخرجون لمقاتلة الموحدين بين وقت وآخر فينالون منهم ويعودون سريعا الى مدينتهم ، فأدرك عبد المؤمن أنه لا سبيل الى اقتحام «المهدية» الا بضرب حصار شديد عليها والصبر والمطاولة وأمر بجمع الأقوات الضرورية لهذا الحصار الطويل .

وكان عبد المؤمن أثناء حصاره هذا قد بعث ابنه عبد الله لمحاصرة قابس ، فاستولى عليها من بني كامل ورياح ، كا استولى على قفصة من بني الورد . والأربس من بني فتاتة العرب ، وفي مدة قصيرة فتح طرابلس وبلاد الجريد كلها .

وكان لأخبار فتوحه ، وطول الحصار على المهدية أثر كبير في زعزعة ايمان النصارى المحاصرين ، على الرغم من أن الملك «وليم» قد أرسل الى المهدية أسطولا بحريا ضخما لانقاذها . الا أنه هزم على يد قائد الأسطول المغربي ، «أبي عبد الله بن ميمون» فقرروا الاتصال بالخليفة عبد المؤمن لطلب الأمان والانسحاب ، فقبل وأمر بتجهيز السفن الموحدية لنقل النصارى الى بلادهم سالمين . وكان قرارا حكيما ، فقد قرر «وليم» ملك صقلية قتل جميع المسلمين ببلاده اذا أقدم عبد المؤمن على قتل نصارى المهدية .

هكذا دخل عبد المؤمن مدينة «المهدية» ظافرا في يوم عاشوراء من محرم سنة 555 هـ/1160 م.

وظل عبد المؤمن بمدينة المهدية نحو عشرين يوما يرتب أمورها وعين على ولايتها أبو عبد الله بن محمد بن فرج الكومي يعاونه ملكها السابق الحسن بن علي الصنهاجي . وبدون شك قان تحرير المهدية من النصارى ، وتطهير بلاد المغربين الأوسط والأدنى منهم ، على يد «عبد المؤمن بن علي» يعتبر من أهم الأعمال الخالدة التي خلدت «عبد المؤمن» ورشحته لأن يكون أول

موحد بلاد المغرب لأول مرة في تاريخ المغرب منذ افتتحها العرب. واستحق لقب مؤسس دولة الموحدين.

تم عاد عبد المؤمن بعد ذلك الى مراكش وأقام بها بقية سنة 555 هـ. حتى سنة 556 هـ. وبلغه خبر هجوم ابن همشك وابن مردنيش ومداد الأقرع على اشبيلية مع حشود كبيرة من النصارى ، وأن ابنه يعقوب قد هزموه . وقتل في تلك المعركة كبار قادة الموحدين أمثال محمد بن عمر الصنهاجي ويحيى ابن أبي بكر بن الجبر، وعمر بن ميمون الهرغى. كا وصلته الأخبار بهزيمة ولده أبي سعيد عثمان في غرناطة. فخرج عبد المؤمن الى سلا، بعد أن أعد جيشا ضخما للجهاد. وجاز الى جبل الفتح وسارت عسكره الى غرناطة ففر ابن مردنيش الى محلته بحدرة وابن همشك الى شقورة ودخل الموحدون غرناطة، ثم عاد الخليفة الى سلا، حيث مرض، وتوفي في 27 جمادي الثانية سنة 558 هـ ، ودفن في مدينة تينملل بجوار قبر

وهكذا استطاع هذا البطل الجزائري بفضل عبقريته السياسية والعسكرية أن يجعل من بلاد المغرب دولة واحدة تحت ظل خلافة واحدة هي خلافة عبد المؤمن بن علي أمير المؤمنين .

ابن صاحب الصلاة ، المن بالأمانة .

2 - روجي لي تورنو . حركة الموحدين في المغرب ، نعريب د/أمين طيبي ـ ليا . تونس 1982 م ص 61 .

3 \_ القلوص: الناقة.

. الديور: الغر. 4

5 — الخطار: المهلك.

## الفصل الرابع الخاة الغافة الخاة الغافية

#### أ \_ اللغة والفقه:

شهد عصر الموحدين حركة لغوية نشيطة ، فابن تومرت كان من المهتمين باللغة العربية . وعليه سار خليفته عبد المؤمن الذي ربى ابنه يوسف تربية دينية ولغوية حتى صار من علماء اللغة ومن المتضلعين في علم النحو ...

وليس أدل على عناية الموحدين بعلوم اللغة والنحو، من أن مشاهير النحاة بالمغرب والأندلس قد ظهروا في عصرهم.

ففي الأندلس ظهر عمر الشلوبين مؤلف كتاب «التوطئة في النحو»، ومحمد بن مالك صاحب الألفية المشهورة في النحو والصرف وصاحب لأمية الأفعال.

وكان زعيم نحاة المغرب في هذه الفترة أبو موسى عيسى من عمد العزيز الجزولي المراكشي مؤلف الجزولية ، ومن اللغويين المعارمة ،

#### ع - النثر:

كانت الخطابة هي أول أداة استعملها الموحلون \_ كا سبق القول \_ في نشر الدعوة الموحدية ، فمن خطب ابن تومرت تلك التي ألقاها في الموحدين فقاموا بعد سماعها بمبايعته ، وكان على رأس المبايعين «عبد المؤمن بن علي» وثما قاله ابن تومرت في احدى خطبه منددا بعلماء المرابطين الذين عارضوا دعوته : «واعلموا \_ وفقكم الله \_ أن المجسمين والماكرين ، وكل من نسب منهم الى العلم أشد في الصد عن سبيل الله من ابليس اللعين ، فلا تلتفتوا الى مايقولون فانه كذب وجتان وافتراء على الله ورسوله » .

والظاهر أن الكتابة النثرية كانت في عصرها الذهبي في عهد عبد المؤمن بن علي . فقد جمع المستشرق الفرنسي «ليفي بروقنصال» رسائل الموحدين التي بلغت سبعا وثلاثين رسالة من بينها ثلاث وغشرين كتبت في حياة عبد المؤمن ومن أشهر كتابه نذكر : أبو جعفر بن عطية ، وأخوه عقيل بن عطية ، وأبو الحسن بن عياش وأبو الحكم المرضي ، وأبو القاسم وأبو الحسن بن عياش وأبو الحكم المرضي ، وأبو القاسم القالمي .

ومن رسالة أبي جعفر بن عطية على لسان الخليفة عبد المؤمن الى الموحدين بالأندلس نقتبس منها هذه الفقرة: «.. وقد اتصل بنا \_ وفقكم الله تعالى \_ أن من لايتقي الله ويخشاه، ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتغشاه، ولا يؤمن بيوم الحساب فيما أذاعه من المنكر وأفشاه، ويتسلطون بأهوائهم على الأموال

محمد بن أحمد بن هشام اللخمي السبتي المتوفي سنة 570 هـ صاحب كتاب «الفصول والجمل في اللغة».

ومن اشتهر في علم الصرف ، أبو ذر مصعب بن مسعود الخشني ، وكذلك الحسن بن أحمد بن يحيي بن عبد الله الأنصاري الذي يرع في النحو والعروض وتوفي بمالقة سنة 585 ه.

ومن علماء الأندلس محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف الذي درس على أقطاب عصره فبرز في علم اللغة والبلاغة . ب \_ الأدب :

أزدهرت الآداب في عصر الموحدين، فخليفتهم كان في مقدمة هؤلاء الأدباء، وبالتالي طبع الدعوة والدولة بطابع العلم والأدب من أول يوم قامت فيه. فقامت على التدريس والخطابة لشرح الدعوة ونشرها بين القبائل. فالمهدي مثلا جند طائفة مختارة من تلاميذه لبث ونشر مبادئه، كان من بينهم عبد المؤمن بن علي ومحمد البشير، وأبو حفص عمر الهنتاتي، فكان هؤلاء يخطبون باللغة العربية.

- وكان عبد المؤمن مؤسس الدولة شاعرا وأديبا وناقدا . وقلده أبناؤه وشعبه ، فانتشر العلم والأدب ، وتبارى العلماء في ميادين الشعر والبلاغة ونالوا كل عناية وتشجيع من طرف الخلفاء ، ونافس أدباء المغرب زملاءهم أدباء الأندلس لأول مرة في التاريخ .

والأبشار .. » وهذه الرسالة الطويلة تشتمل على كثير من النقد الموجه للولاة والقائمين بشؤون الحكم بالأندلس ، وبصفة خاصة الى العلماء الذين لهم الغيرة على الحق .

ومن الكتابات التي ظهرت في هذا العصر ، الرسائل الانحوانية ، ومن ذلك رسالة عيسى بن عمران التسولي ، التي كتبها الى ولده اذ يقول : «الى ولدي .. هداه الله وصانه ، وجمله بالعلم والتقوى وزانه ، كتبت اليكم عن اشتياق كثير ، ويمشيئة الله تعالى تتيسر الأمور ، ويتكاثف السرور واذا ما وجدتكم على ما أحبه من أدوات الحفظ والأداء ، والتزام آداب العقلاء جازيتكم بما يرضيكم وبما يزيد على أقصى تمنيكم .. » .

وظهرت أيضا رسائل التوقيعات ، ومنها توقيع عبد المؤمن على قصيدة الكاتب أبي جعفر بن عطية الذي أرسل وهو في السجن قصيدة يستعطف بها الخليفة لعله يحظي بعفوه ، ومطلعها :

عطفا علينا أمير المؤمنين فقد البث والحزن بان العزاء لفرط البث والحزن

فلم يستجيب له عبد المؤمن ، ووقع على القصيدة بالآية الكريمة : «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» .

كا ظهر أيضا من فنون النثر «المناظرات «وكان أول مناظر في الموحدين زعيمهم المهدي بن تومرت ، الذي ناظر علماء

المرابطين وتغلب عليهم في مجلس الأمير علي بن يوسف . ثم تطور هذا الفن في عهد عبد المؤمن الذي كان عصر جدال طويل بين الموحدين وبين المالكيين . وابتدع أحد العلماء بالأندلس وهو أبو عبد الرحمن بن طاهر نوعا جديدا من المناظرة الخيالية . وهي مجادلة بني النفس المطمئنة وبين النفس النزوعية ، ويقيم ابن طاهر مناظرة بين النفسين تنتهي بانتصار فكرة المهدوية .

وأخيرا سادت فنون النثر التأليفي ، فظهرت مؤلفات عامة في التاريخ والفلسفة والعلوم الدينية والأدبية .

#### د \_ الشعر :

تقدم بعض النماذج التي تقدم لنا صورة تقريبية عن حال الشعر في هذه الفترة في تاريخ الدولة الموحدية .

فمن شعر ابن تومرت مناجيا نفسه قوله:

اخذت بأعضادهم اذا نأوا وتسمع وعظا ولا تسمع فكم أنت تنهي ولا تنهي وخلفك القوم اذ ودعوا

ومن شعر الخليفة عبد المؤمن قوله:

وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة على الحقب فما تنال بغير السيف منزلة منزلة ولا ترد صدور الجيل بالكتب

الى أن يقول:

فطوبي لأهل الغرب ماذا يرونه من النصر والفتح المبين المقرب

وحمل لواء الشعر في عهد عبد المؤمن ، شاعران مغربيان شهيران هما : أبو عبد الله بن حبوس ، وأبو العباس الجراوي . فالشاعر أبو حبوس هو أول شاعر لزم عبد المؤمن ونال حظوته ورضاه . حتى أطلق عليه لقب شاعر الخلافة المهدوية . وأمر عبد المؤمن بأن يتصدر ابن حبوس طائفة الشعراء الذين اجتمعوا من أنحاء الأندلس والمغرب بجبل طارق لتهنئة عبد المؤمن بطل الاسلام ومنقذ المهدية من النصارى . ومما قاله ابن حبوس في مدح عبد المؤمن ، وهو بمدينة الفتح :

الا أيها البحر جاورك البحر وخيم في أرجائك النفع والنصر وحاش على امواجك الحلم والحجا والأمر وفاض على أعطافك النهي والأمر وسال عليك البرخيللا كإنها اذا حاولت غزوا فقد وجب النصر

وقال ابن حبوس في الحث على الأسفار:

رد الطرف حتى توافي النميرا فرب عسيرا أتاح السيرا

وهذان البيتان يذكران بقول أبي تمام من مطلع قصيدة مدح بها المعتصم العباسي عندما فتح مدينة العمورية:

السيف اصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

وذكر ابن صاحب الصلاة قصيدة لعبد المؤمن ذيل بها رسالته الى ولده يوسف مبشرا اياه بفتح المهدية وتحريرها من النصارى ، ومما فيها :

ولما قضينا بالمشارق أمرنا وتم مراد الله في كل مطلب وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد بها الاسلام بعد تغيب وكسرت الصلبان في كل بيعة ونادى منادي الحق في كل مرقب اشرنا بأعناق المطيى اليكيم فطار بها شأو السرور بمغرب فأبشر أبا حفص بنصر مؤزر

ترمي شياطين الأعادي في الوغي برجوم خيل من سماء غبار برجوم خيل من سماء غبار روعت كل مروع وحف ظت تل فمار تل مضيع وحميت كل فمار

وقد استمرت هذه النهضة الأدبية بعد الخليفة عبد المؤمن بن على . وقد تناول الشعراء المغاربة كثيرا من الأغراض الشعرية كالمدح والشعر الديني المهدوي ، ووصف المعارك ، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم . أما الشعر الغزلي فقد نظموا فيه في شيء من التحفظ . لأن عبد المؤمن كان ينفر من الغزل المكشوف .

ولا يتسع المجال هنا للحديث عن أدب الجزائر وتونس تم طرابلس ، والأندلس . على اعتبار أن هذه الأقاليم كانت تابعة لدولة عبد المؤمن الكبيرة .

## هـ الشعر النساني :

ظهر مبكرا في الأندلس، في عهد الأمويين، ونشير هنا بايجاز الى بعض ما ظهر في عهد عبد المؤمن بن على:

قالت الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونية:

ثنائي على تلك الثنايا الأنني على على عن عن عن عن عن عن

وأرسل قلوطورا شمالا وطورا دبورا وطورا دبورا

أما الجراوي . فانه يعتبر فخر الدولة الموحدية ، وأكبر شعرائها واعتبره بعض المحدثين أعظم شعراء المغرب على الاطلاق ، وعمر طويلا فشهد عصر عبد المؤمن وابنه يوسف ويعقوب المنصور ومحمد الناصر ، ولذلك لقب بشاعر الخلافة الموحدية ، وأشاد به عبد المؤمن فقال له : يا أبا العباس أنا نباهي بك شعراء الأندلس . ومن شعر الجراوي في مدح عبد المؤمن هذه الأبيات :

اعليت دين الواحد القهار بالمشرفية والقنا الخطار وراى به الاسلام قرة عينه وراى وغدت بك الغراء دار قرار وملكت من طرف الهداية لاحقا طويي لمن يمشي على الآثار وجرت معالمكم الى الأمد الذي بعدت مسافة على الأسفار

الى أن يقول :

اخليفة المهدي دمت مؤيدا الكفار بالله منتقما من الكفار

وقالوا فقير، وهو عندي جلالة نعم صدقوا اني اليك فقير ومن الأشعار الصوفية هذه الأبيات التي قالها أبو سفيان المخرومي:

كل عطاء فالى علاء السقم الأشك يقضي ولوجه السقم الا الذي منك بلا علة ياخالق العرش ومجرى القلم كل الورى لابس ثوب الدجى لولا سني منك يجلي الظلم

وقد ظهر في عصر الموحدين شيخ المتصوفين محي الدين بن عربي الطائي الحاتمي . ونكتفي بهذا القدر الذي يعطي ولو صورة تقريبية عن النهضة الأدبية واللغوية في عصر الخليفة عبد المؤمن ، التي بلغت قدرا كبيرا من التطور والازدهار اذا ما قيست بعصر المرابطين .

عرفنا النصر والفتح المبينا لسيدنا لسيدنا أمير المؤمنينا الخديث عن المعالي اذا كان الحديث عن المعالي ورأيت حديثكم فيها شجونا

ومن شعر الزهد نذكر قول الفقيه المتكلم أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن صقر:

الهي لك الملك العظيم حقيقة وما للورى عما منعت نقير تعافي بنو الدنيا مكاني فسرني وما قدر مخلوق جداه حقير

## ــ العلوم العقلية

#### الناريخ:

ازدهرت حركة التأليف التاريخي في عصر الموحدين، حيث ظهر كثير من المؤرخين الذين ألفوا في علم التاريخ أمثال: أبو بكر بن على الصنهاجي المعروف بالبيدق، الذي وضع كتابا تاريخيا عن حركة الموحدين سماه: «أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين». وعبد المالك بن محمد بن صاحب الصلاة ألف كتابا بعنوان «المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين». ثم على بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن القطان واضع كتاب «نظم الجمان». وأرخ فيه الأخبار المهدي وعبد المؤمن، وبعض خلفائه.

كا ظهر من المؤرخين عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ، الى جانب مؤلاء المؤرخين ظهرت طائفة من مؤرخي التراجم منهم العلامة المؤرخ

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال صاحب كتاب «الصلة».

ومن مؤرخي الأنساب كتاب «اقتباس الأنوار ، والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثر » لأبي محمد بن علي بن عبد الله اللخمي المعروف بالرشاطي المتوفي سنة 542 هـ.

#### ب \_ الجغرافيا:

اشتهر المغاربة بحبهم للرحلة والاطلاع على أحوال الأع ، لذلك لا نعجب اذا كثر هؤلاء الجغرافيون والرحالة في هذه الفترة ، من الرحالة ابن جبير صاحب كتاب «رحلة ابن جبير». وظهر في عهد عبد المؤمن أكبر جغرافي في العصور الوسطى هو الشريف «الادريسي السبتي» الذي تعلم بسبتة ، ثم درس بجامعة قرطبة فأتيحت له فرصة زيارة مدن الأندلس ، ثم زار أوربا وعاد الى المغرب ليستأنف الرحلة فيزور مدن المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ، ثم الشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان ، وكان في هذه الرحلة الطويلة الشاقة يدون المعلومات الجغرافية ، والاجتاعية والثقافية والاقتصادية لتلك البلدان. ولما ذاعت شهرة الادريسي ، أرسل في طلبه الملك النورماندي «روجار» الثاني ملك صقلية . فلبي الادريسي هذه الدعوة . ولما لمس الملك غزارة معلوماته كلفه بوضع مصور جغرافي « نزهة المشتاق في اختراق الأفاق». وبين في كتابه وصف البلاد والممالك والمسالك التي تربط بين أجزاء الارض، ثم ذكر المسافات بالميل والفرسخ

ودرجات العرض، كما وصف الجبال والأنهار والبحار والأجناس، والحيوانات والنباتات والمعادن، الى جانب الصناعات والمتاجر والديانات والمذاهب واللغات والأزياء والعادات والتقاليد.

ومن الكتب الجغرافية التي ظهرت في عهد عبد المؤمن أيضا: كتاب «الاستبصار في عجائب الأمصار» لمؤلف بجهول.

## دراسة الفلك والنجوم

كان علم التنجيم في الدولة المرابطية يلعب دورا هاما في حياتها العلمية . فقد كان رئيس مجلس علماء المرابطين «مالك بن وهيب» حزاء ينظر في النجوم . وحينها ظهر ابن تومرت ، فشرح للأمير بأن الكهان يتحدثون بظهور ملك بالمغرب ، فلعله هو الملك الذي عناه الكهان .

والمهدي ابن تومرت نفسه ، يعتبر من أئمة التنجيم في عصره ، فقد اختار تلميذه «عبد المؤمن بن علي» واصطفاه من بين تلاميذه ليكون خليفته طبقا لنتائج علم التنجيم .

يقول المراكشي في هذا: «فنزل ابن تومرت \_ وهو آت من المشرق \_ بضيعة يقال لها ملالة (بالقرب من بجاية) وبها لقيه عبد المؤمن بن علي وهو اذاك متوجه الى المشرق في طلب العلم، فلما رآه محمد بن تومرت ، عرفه بالعلامات التي كانت عنده ، وكان ابن تومرت هذا أوحد عصره في علم خط الرمل مع أنه وقع

بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض خزائن خلفاء بني العباس وأصله الى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا الشأن».

ومن علماء الفلك المشهورين في عصر الموحدين ، البتراجي المراكشي الذي وضع رسالة عن الأجرام السماوية ، ترجمها الأوربيون وطبعوها وانتفعوا بها في بدء عصر النهضة الأوربية الحديثة ، ثم عبد الله بن محمد بن عبد الملك المالكي الفاسي وغيرهم كثير .

#### م \_ الفلسفة:

ولم تنل الفلسفة في عهد المرابطين عناية تذكر بحجة أنها تجر الى الالحاد وتفسد العقيدة ، ويدعمون رأيهم بالسلف الصالح من الأئمة أمثال مالك بن أنس الذي كان يفر من تأويل الآيات المتشابهات ، وكذلك كل من الامامين الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما ، اللذان قبحا الاشتغال بعلم الكلام ، الذي هو ركن أساسى من أركان الفلسفة الاسلامية .

وبظهور الامام المهدي ابن تومرت ودعوته التي كانت تقوم على مباديء شيعية وكتب لها الانتصار على المرابطين \_ منذ ذلك الحين سار المغرب على قدم المساواة مع المشرق في دراسة الفلسفة الكلامية . والملاحظ أن الفلسفة اليونانية لم يقدر لها الظهور بالمغرب في عهد ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن بن

على . والجدير بالذكر في هذا المجال أن يوسف بن عبد المؤمن الذي عين واليا على اشبيلية سنة 549 هـ . فقد اشتغل بدراسة العلوم المختلفة على يد علماء الأندلس . وكانت في مقدمة هذه العلوم الفلسفة اليونانية وخصوصا فلسفة أرسطو . وذكر المراكشي أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعد أن درس علوم اللغة والنحو والحديث ، تاقت نفسه الى تعلم الفلسفة وأمر بجمع كتبها ، فاجتمع له ما يقرب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي وراح يبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر الى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع للك قبله من ملوك المغرب .

وكان من أشهر الفلاسفة الذين اصطفاهم وأخذ يطارحهم مسائل الفلسفة الفيلسوف «أبو بكر بن طفيل» صاحب رسالة «حي بن يقظان» ثم الفيلسوف العربي ابن رشد، وظهر الفيلسوف الصوفي مي الدين بن عربي متأثرا بمباديء ابن تومرت . ونكتفي بذكر هؤلاء الفلاسفة دون التعرض لانتاجهم الفكري ، لأنهم ظهروا في عهد الخليفة الثاني (يوسف بن عبد المؤمن) وهو خارج عن بحثنا .

#### و \_ الهناسة والحساب والجبر:

لقيت العلوم الرياضية مزيدا من الاهتمام والعناية في عهد الخليفة عبد المؤمن فالهندسة مثلا كانت هي الأساس العلمي الذي قامت عليه المنشآت المعمارية ، الدينية منها والمدنية والحربية .

## الفصل الخامس

نظام الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي

يعتبر عمل عبد المؤمن بن علي ، تكملة للعمل الذي وضعه الامام المهدي ابن تومرت في نشر مبادئه ، وتأسيس دولة قامت على أساسه . وبلاشك فانه نجح نجاحا كبيرا في هذا المضمار ، عندما امتد بسلطان حركة الموحدين الى هذه المناطق التي ذكرناها عند حديثنا عن حروب عبد المؤمن بعدما كان هذا السلطان منحصرا في الأطلس الأعلى فقط عند وفاة المهدي ومع أنه لم يتم له تحقيق مانادى به ابن تومرت بنشر عقيدة التوحيد في بلاد الاسلام جميعها ومقاتلة الرجال في فلسطين ، الا أن عبد المؤمن أوصل الدولة الموحدية الى حدود لم نتجاوزها الا قليلا طيلة مدة حكمها وخلال أيام ازدهارها بعد وفاته .

كان عبد المؤمن و فيا لمبادي أستاذه، واستمر يحفظها ويأمر الناس بذلك، وليس أدل على هذا الوفاء من كتاب «أعز ما

وقد دعت الضرورة الى هذا الفن خصوصا عندما أصدر عبد المؤمن أوامره بمسح جميع الأراضي من برقة شرقا الى المغرب الأقصى غربا لتسهيل فرض الضرائب على هذه الأقاليم.

وكان من أشهر المهندسين المعماريين في عهد عبد المؤمن ، المهندس الحاج يعيش المالقي ، والمهندس ابن جاسة الذي يعتبر واحدا من بين المهندسين الذين أشرفوا على بناء مدينة جبل طارق ، وأما عن الحساب فقد كان مادة دراسية . لذلك احتاجت الدولة الى هؤلاء المحاسبين خصوصا في المحاكم والتركات وغيرها .

ومن أساتذة الحساب، ابن فرصون القيسي القرطبي (ت 601 هـ) وله كتاب «اللباب في مسائل الحساب»، ومنهم عبد الله بن محمد بن سهل الفرناطي، وعبد المنعم بن محمد المراكشي.

ومن أساتذة الجبر أبو عبد الله محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين الفاسي . فكان اماما في الجبر والمقابلة .

يطلب» وهو عبارة عن دروس المهدي التي جمعها عبد المؤمن بنفسه. الى جانب استمراره في محاربة المنكر والأمر بالمعروف، ومحاربة المذهب المالكي الذي تمكن من نفوس المغاربة وتعلقوا به بصفة دائمة خصوصا على عهد المرابطين «فأمر بتحقيق كتب الفروع ورد الناس الى قراءة مكتب الحديث واستنباط الأحكام منها، وكتب بذلك الى جميع طلبة العلم في بلاد الأندلس والعودة».

ويتعين علينا قبل أن نناقش تنظيمات الخليفة عبد المؤمن التي أحدثها في الدولة ، من أن نشير الى النظام الحكومي الذي وضع أساسه المهدي ابن تومرت لجماعة الموحدين عقب مبايعته بالمهدوية سنة 515 هـ .

راعى ابن تومرت في هذا النظام أن يمثل القبائل التي استجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية وأظهرت استعدادها في سبيل نصرة هذه الدعوة كلما استدعى الأمر ذلك.

يتألف ذلك النظام \_ كا ذكره ابن القطان \_ من أربعة عشر طبقة مرتبة بحسب أهميتها على هذا النحو:

\_ الطبقة الأولى: تمثل أصحاب المهدي العشرة الذين عرفوا باسم «أهل الجماعة».

\_ الطبقة الثانية: أهل الخمسين.

\_ الطبقة الثالثة: أهل السبعين .

\_ الطبقة الرابعة: الطلبة .

\_ الطبقة الخامسة: الحفاظ (صغار الطلبة).

\_ الطبقة السادسة: أهل الدار (وهم أفراد يت لهدي).

\_ الطبقة السابعة: قبيلة هرغة (قبيلة ابن تومرت). \_ الطبقة الثامنة: أهل تينملل (بطون متعددة من قبيلة \_

(öspaga

\_ الطبقة التاسعة: قبيلة كرميوة.

\_ الطبقة العاشرة: قبيلة كنفيسة.

\_ الطبقة الحادي عشر: قبيلة هنتاتة.

\_ الطبقة الثانية عشر: قبائل ناصرت المهدي (ربعي ليست من قبيلة مصمودة).

\_ الطبقة الثالثة عشر: الجند المتطوعون الذين ينتمون الى قبائل مختلفة.

\_ الطبقة الرابعة عشر: الغرات (وهم الموالي).

فكانت طبقة العشرة بمثابة الوزراء للمهدي باعتباره رئيس الدولة الموحدية وزعيم الموحدين الروحي ، وتضم هذه الطبقة أسماء الشخصيات الهامة في الأيام الأولى : عبد المؤمن عمر أزناج ، عمر اينتي ، الخ ، ويذكر كتاب (الانساب) الصفات الحاصة لبعض أهل الجماعة ، فقد كان لعبد المؤمن دون غيره شرف ركوب جواد أخضر . وكان سليمان احضري يكتب الرسائل . وكان عمر اينتي يحمل ترس المهدي الخ .

وطبقتا الخمسين والسبعين معا، بمثابة مجلس الأمة في عصرنا. وفي أيام الحرب كانت جميع الطبقات تشترك في القتال

بقيادة المهدي ثم بقيادة عبد المؤمن فيما بعد . وظل هذا النظام قائما ، حتى انتصر عبد المؤمن على دولة المرابطين وأسقط نظامهم وقضى على الثوار الذين قاموا في وجهه ثم تفرغ لقبائل المصامدة ، وأخذ يفكر في الحد من نفوذهم ، فانتهز فرصة موت أغلب صحابة المهدي العشر وأكثر أعضاء جماعتي الحمسين والسبعين ، ثم عمد الى تغيير نظام طبقات الأربع عشرة السالفة الذكر ، وصنف الموحدين ثلاث طبقات :

\_ الطبقة الأولى: فمن لايزالون على قيد الحياة من صحابة المهدي العشرة، وأهل الخمسين وأهل السبعين، والسابقين الأولين الذين سبقوا الى مبايعة المهدي ونصرته.

\_ الطبقة الثانية: من الموحدين الذين دخلوا في الدعوة الموحدية بعد موقعة البحيرة سنة 524 هـ، حتى موقعة وهران سنة 539 هـ.

\_ الطبقة الثالثة: هم الذين دخلوا مع الموحدين ابتداء من موقعة وهران هذا النظام الجديد الذي وضعه عبد المؤمن لقبائل الموحدين يدل على عدله لأن السابقين الأولين جديرون بالصدارة وكذلك الذين انضموا الى الموحدين وهم مهزمون . في موقعة «البحيرة» ثم صمدوا في فترة الصراع بين الموحدين والمرابطين ، وهو صراع انتهى تقريبا بموقعة وهران التي قتل فيها تاشفين — سلطان المرابطين — سنة 539 هـ .

ولكن حقيقة هذا النظام فهو تقويض للنظام الطبقي القبلي الذي وضعه ابن تومرت .

ان تنظيم دولة واسعة الأرجاء تشمل بلاد المغرب ابتداء من طرابلس شرقا الى الأندلس غربا ، لم يكن أمرا ميسورا لعبد المؤمن بن علي ، لأن ذلك يتطلب منه توحيد عدد كبير من الدول المستقلة من جهة ، كما أن المؤسسات التي أنشأها المهدي للموحدين لم تكن تصلح لدولة كبيرة كتلك التي أوجدها عبد المؤمن وقد احتفظ عبد المؤمن في بداية الأمر ، بالمجلسين اللذين كان أسسهما المهدي مثل الجماعة ومجلس الخمسين الذي يضم ممثلي جميع القبائل .

ولكن عبد المؤمن بن على أنشأ نظاما اداريا جديدا ، يتمثل في تغيير هيكل السلطة بحركة الموحدين ، اذ كانت منذ وفاة ابن تومرت عبارة عن السلطة شيوخ مجموعات القبائل الذين تجمعهم مجالس مختلفة على اختلاف بين هؤلاء الشيوخ ، وتلك المجالس في مدى الصلاحيات التي يتمتع بها كل مجلس أو كل مجموعة من الشيوخ . فقام عبد المؤمن بنقل هذا الشكل القريب من الديمقراطي في السلطة الى سلطة قريبة من سلطة الملوك ، يتمتعون فيها هو وأفراد أسرته بكل السلطة .

وقد نفذ عبد المؤمن هذا التغيير الجذري في السلطة من خلال مجموعة من الاجراءات والعمليات المتتالية . بدأت أعمال عبد المؤمن بادخاله للقبائل العربية البدوية الى المغرب الأقصى بعد

أن كانت مواطنها لا تتجاوز أواسط الجزائر في منطقة بوسعادة . وعندما هزمهم الموحدون أخذ يقنعهم بدخول المغرب الأقصى طوعا أو أنه أخذ ألفا من كل قبيلة من هؤلاء العرب . ولعل السبب الذي كان وراء هذه العملية هو الاستعانة بهم للجهاد في الأندلس .. والحقيقة أن السبب في استقدامهم الى بلاد المغرب في هذه الظروف كان الحلاف الحاد في صفوف الموجدين .

أما السبب الذي تورده الروايات لهذه العملية فهو أولا الاستعانة بهم في الجهاد في الأندلس.

ويبدو أن سبب استقدامهم في هذه الظروف الى المغرب الأقصى هو الخلاف الذي وقع في صفوف مشيخة الموحدين أثر الحملة التي قضت على ملك الحماديين وأظهر فيه أخوان من اخوة المهدي مع بعض شيوخ آخرين عداوة سافرة لعبد المؤمن ، وربما أدخل هؤلاء العرب ليكونوا تحت تصرفه كقوة تدين بالولاء لعبد المؤمن ، يمكنه استخدامها لمحاربة أعدائه في الداخل علاوة على استخدامها في الجهاد بالأندلس .

#### تعين ولي العهد:

بعد أقل من ثلاث سنوات من اعتماده على هذه القوة الجديدة خطا عبد المؤمن خطوته الكبيرة نحو حصر السلطة في أسرته \_ اذ عين أحد أبنائه وهو «محمد» لولاية العهد . الا أنه ما فتيء أن رأى عدم صلاحية محمد للخلافة فأزاله من ولاية

العهد، وعين محله أخاه «يوسف بن عبد المؤمن» وبهذا الأجراء يكون عبد المؤمن قد سد لأول مرة وراثة الملك، وأدخل تعيين الخلفاء في الدولة.

وقد شجعه على هذا العمل شيوخ العرب . وكانت له ردود فعل معاكسة من طرف قبائل مصمودة ومجاهرة الكثير من الموحدين اياه باستكثارهم لكثير من أعماله . بل تغالى بعضهم منكر في اغتياله . ولهذه الظروف الصعبة التي أحاطت به لم يجد مناصا من العمل على استقدام قبيلة «كومية» من الجزائر ليحمي بها ظهره ، وكانت نحو أربعين ألفا .

#### تعيين الولاة:

ومضى عبد المؤمن قدما في سبيل استئثار أسرته بحكم الدولة والتمكين لنفسه بايجار الموالين ، وذلك عن طريق اعطاء حكم المناطق المختلفة لأبنائه : «فولى السيد أبا حفص تلمسان وأحوازها وأصحبه أبا محمد عبد الحق واليين ، ومن الكتاب الفقيه أبا الحسن عبد الملك بن عياش . وولى السيد أبا سعيد سبتة وطنجة وأصحبه أبا محمد عبد الله بن سليمان وأبا عثان سعيدي بن ميمون الصنهاجي ، ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم سعيدي بن ميمون الصنهاجي ، ومن الكتاب الفقيه أبا الحكم هرموس .. وولي السيد أبا محمد عبد الله بجاية وأعمالها وأصحبه أبا سعيد يخلف بن الحسن .

وولي السيد أبا يعقوب يوسف اشبيليه وشلف وأحوازها ، وولي الشيخ أبا زيد بن مجيب قرطبة وأعمالها» .

ويشرح لنا المؤرخ ابن الأثير أسلوب عبد المؤمن العجيب الذي استعمله لتعيين أبنائه على الولايات بدلا من شيوخ الموحدين فيقول: «كان يتعذر على عبد المؤمن أن يعزلهم فأخذ اولادهم وتركهم عنده يشتغلون في العلوم فلما تمهروا فيها وصاروا يفتدي بهم قال الأبنائهم: اني أريد أن تكونوا عندي أستعين بكم على ثما أنا بصدده ويكون أولادكم في الأعمال لأنهم علماء فقهاء . فأجابوا الى ذلك وهم فرحون مسرورون . فولى أولادهم ووضع عليهم بعضهم عن يعتمد عليه . فقال اني أرى أمرا عظيما قد فعلتموه فارقتم فيه الحزم والأدب فقالوا: ما هو ؟ فقال أولادكم في الأعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم منها شيء مع ما فيهم من العلم وحسن السياسة واني أخاف أن ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده. فعلموا صدق القائل. محضروا عبد المؤمن وقالوا نحب ان نستعمل على البلاد السادة أولادك. فقال لا أفعل. فلم يزالوا حتى فعل ذلك لهم لسؤالهم أياه».

ويضيف صاحب كتاب «الحلل الموشية» الى ما ذكره ابن الأثير من أن عبد المؤمن بعد ما عين أولاده على الولايات سمى بجانبهم أبناء شيوخ الموحدين. وفي كل ولاية نجد كانبا بجانب السيد والشيخ. ان هذا التعاون التام بين أفراد الأسرة الحاكمة وشيوخ الموحدين أصحاب المهدي وأولادهم هو الطابع المميز للتنظيمات الادارية في الدولة الموحدية على عهد عبد المؤمن بن

ويتضح مما سبق ذكره أن الخليفة عبد المؤمن كان منظما بارعا، فقد جعل الشيوخ حوله كمستشارين له. وربما تحاشى بذلك استغلالهم في المناطق لو أقاموا فيها وبحكمها، نظرا لكانتهم السياسبة والاجتماعية والاقتصادية، وقد هيأ لهؤلاء الأبناء تربية مناسبة تجعلهم أهلا للقيام بمهامهم في الحكم وهي مهام ادارية وعسكرية وثقافية، عن طريق مؤسسة الاطارات في وقتنا الحاضر، وهي مؤسسة أو مدرسة تسهر على تكوين الطلبة والطلبة صنفان حسب قول عبد الواحد المراكشي. فهناك أهل كل من الأقطار المختلفة، وخاصة أهل النظر، وهم يستدعون من مناطقهم ليحضروا مجلس الخليفة ويسمون بطلبة الحضر، أما الصنف الآخر فهو ممن عنى بالعلم من الموحدين

أما الصنف الآخر فهو ممن عني بالعلم من الموحدين ويسمون طلبة الموحدين (عبد الواحد المراكشي \_ المعجب ص 342).

وعلى الصنف الأخير تركز جهد عبد المؤمن لربطهم بشخصه عن طريق التربية والتكوين اللذين يتحدث عنهما صاحب كتاب «الحلل السندسية» بقوله: «وكان يدخلهم كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر فيجتمع الحفاظ فيه وهم نحو ثلاثة آلاف كأنهم أبناء ليلة من المصاورة وغيرهم قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يريد فيأخذهم يوما لتعليم الركوب ويوما بالرمي بالقوس ويوما بالعلوم في بحيرة صنعها خارج بستانه ويوما يأخذهم بأن يجذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم في تلك

اليحوة . فتأدبوا بينه الآداب تارة بالعطاء وتارة بالأدب وكانت تعتقيم وسائر مؤتتهم من عنده وخيلهم وعددهم كذلك . ولما كمل عنا المؤاد فيهم عول بهم أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال والرياسة وقال العلماء أول منكم فسلموا غم (الأمر) وأبقاهم معه في المشورة» (الحلل الموشية على 125) .

وبهذا الاجراء الاداري الجديد، كسر عبد المؤمن شوكة القيائل سياسيا، فلم يعد لهيئات العشرة (الجماعة) والخمسين والسبعين التي ألفها المهدي ممثلة لقيائل الموحدين، واتخاذها عالس استشارية ـ أي نفوذ في ادارة الدولة ـ ولكن رغم هذا التغيير ، فال عبد المؤمن أبقى على النظام القبلي من الوجهة العسكرية، ولم يغير ترتيب القيائل الذي وضعه ابن قوموت ، ياستثناء وضع قبلة كومية في الترتيب العسكري بعد قبيلة على على المعسكري بعد قبيلة

الولى الخليفة عبد المؤمن الجيش والأسطول اهتهاما كبيرا فقطور محتواه وأصبح يمثل قوة كبيرة في ميزان القوى الحربية في العصور الوسطى . وكان الجيش الموحدي في باهيء الأمر لا يضم الا قبائل الأقللس الأكبر ، ولمكن في فقوة تألية انضمت اليه عناصر جديدة مثل قبيلة كومية (وهي قبيلة عبد المؤمن) وقبائل بني ومانوا وبني بلومي وبني عبد الواد ، وهي من قبائل زنائة بلعوب الأوسط ، الى جانب ضباط الجيش الحمادي وبني وبني بلعوب وبني عبد المواد ، وهي من قبائل زنائة بلعوب الأوسط ، الى جانب ضباط الجيش الحمادي وبني بلعوب وبني

هلال الذين جندوا للجهاد في الأندلس بعد قتح اقريقية ، وكذا العبيد والجند النصارى والرماة الكرتيين الذين قدموا من مصر وقيما يتعلق بادخال قبيلة كومية كعنصر جديد في صقوف الجيش الموحدي نقتيس نص ابن أبي زرع في كتابه «روض القرطاس» والذي يحدد فيه أبعاد هذا المشروع المحزي بقوله وبعد مؤامرة أخوي المهدي أحس الخليقة بأنه بدون شك في خطر وأن هذا الخطر الذي يتعرض له جاء خصوصا من صنعته أجنبيا ليس له لا نجي ولا حواس من قبيلته فكتب في خقية الى أشياخ قبيلة كومية ، قبيلته ، وأمرهم بالقدوم عليه وأن يركب كل أشياخ قبيلة كومية ، قبيلته ، وأمرهم بالقدوم عليه وأن يركب كل من بلغ الحكم ويأتون في أحسن زي وأكمل عدة وهية وبعث اليهم بالأموال والكتان» .

الجتمع أربعون ألفا . فأقبلوا الى آمير المؤمنين بمراكبتى بوسم المخدمة بين يديه وليشد ظهره بهم . فتشوش المغرب لقدومهم وتناول الناس الأقاويل . فسار الجيش حتى وصل وادي أم الربيع . فسمع الموحدون باقبالهم . فارتاعوا منهم وتوقوا آمير المؤمنين عبد المؤمن فأمر الشيخ أبا حقص عمر أن يتوج الهم في جماعة من الموحدين وأشياخهم ليستعوقوا حرم . فسار حتى تلقاهم بوادي أم الربيع فقال لهم سلم أنتم أم حرب ؟ فقالوا بل تحن سلم تحن من أهل عبد المؤمن بن على تحن كومية الزناتيون قصدنا زيارته والسلام عليه . فرجع أبو حقص وأصحابه فعرف أمير المؤمنين يخوهم فأمر عبد المؤمن جميع الموحدين أن يتوجو أمير المؤمنين يخوهم فأمر عبد المؤمن جميع الموحدين أن يتوجو

الى لقائهم فاحتفلوا بذلك وكان بمراكش يوم دخولهم عيدا من الأعياد . فرتبهم عبد المؤمن في الطبقة الثانية وجعلهم في تينمل في ثاني درجة وقربهم من نفسه وجعلهم بطانة يركبون في ظهره وينهون على رأسه ويمشون بين يديه اذا خرج» .

وكان جيش عبد المؤمن يبلغ نحو نصف مليون جندي أثناء الحروب الجهادية ضد النصارى .

ويتين مما سبق ذكره أن الجيش الموحدي كان يعتمد أساسا على القبائل فتقدم كل قبيلة ما فرض عليها من مشاة وفرسان عند الاستنفار العام . الى جانب نظام التطوع ، حيث كانت خشد أعداد ضخمة من الراغبين في الجهاد ويسمون بالمطوعة ومن أساليب عبد المؤمن الحربية \_ أنه كان يدفع بالمتطوعين في بدء المعركة قصد ارهاق العدو حتى اذا ما التقى الجيش النظامي به ، كسب النصر سهلا ميسورا .

وباتساع دولة الموحدين من الناحية الجغرافية ، اتسع أيضا نطاق الحروب بينها وبين النصارى في المغرب والأندلس ، ولم تعد القبائل مصدرا كافيا لتأليف الجيوش الجرارة التي يتطلبها الجهاد في سبيل الله ، أخذ الخليفة عبد المؤمن في استهالة عرب بني هلال \_ كا سبقت الاشارة الى ذلك \_ واستطاع أن يؤلف من الهلاليين فرقا بالجيش الموحدي .

وكان على رأس الجيش الموحدي قادة محنكين ، لعل أهمهم عبد المؤمن نفسة الذي انتصر في جميع المعارك التي قادها ويليه

الشيخ أبو حفص عمر الملقب «بسيف الله» وعبد الرحمن بن زكو ، فضلا عن القادة الكبار من أبناء الخليفة أمثال: أبو محمد ، وأبو حفص ، وأبو سعيد ، وأبو يعقوب .

وقد اشتهر عبد المؤمن بالاستهاع الى آراء قادته، والانتفاع بتجاربهم في رسم خططه، فكان قبيل الحرب يعقد مؤتمرا حربيا لدراسة أنجع السبل الى وضع خطة الغزو، وكسب المعركة.

وكانت أسلحة الجيش كثيرة ومتنوعة منها الأسلحة الفردية كالسيف والرمح والقوس والعصى والبلطة ، مع وسائلها الدفاعية كالترس والدرع والنوع الثاني هو الأسلحة والأبراج ورأس الكبش .. الخ .

وكان من عادة جيش الموحدين ، أثناء الغزو ، أن يشرع في السير بعد صلاة الصبح ، ويعلن عن ذلك بواسطة طبل مستدير الشكل قطره خمسة عشر ذراعا أي مايساوي 30 م وكان يصنع من خشب أخضر اللون مذهب ويسمع صوته على مساقة نصف يوم من مكان مرتفع لا ريح فيه .

وذكر أحد المؤرخين العرض العسكري الذي قام به عبد المؤمن في قريته «تاجرا» وما استعمل فيه من طبول قال « رأيت أكثر من مئتي طبل يخيل لسامعها اذا ضربت أن الأرض من تحته تهتز ويحس قلبه يكاد يتصدع من شدة زويه» .

وكانت الرايات تلعب دورا كبيرا في قيادة الجيش في الحرب والاستعراض الله عدد الرايات في الاستعراض السابق

حوالي خمسمائة راية. وكانت عملية الغزو، تتم في سرية وكتان . فحسب رواية البيدق فان عبد المؤمن لما عزم على فتح الملكة الحمادية ، «قطع الأسفار من الطرق ومنع الا يسافر احد من سلا الى مكناسة ولا من مكناسة الى فاس ، ومن فاس الى تلمسان وشدد في ذلك». أما المؤرخ ابن الأثير فيورد رايا مشابها لما قاله البيدق يقول: « لما أراد عبد المؤمن قصد دولة بني حماد سار من مراكش الى سبتة سنة ست وأربعين ( 546 هـ ) . فقام بها مدة يعمل الاسطول ويجمع العساكر القريبة منه وأما ما هو على طريق بجاية من البلاد فكنت اليهم ليتجهزوا ويكونوا على الحركة أي وقت طلبهم والناس يظنون أنه يريد العبور الى الاندلس فأرسل في قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب برا وبحرا وسار من مدينة سبتة في صفر سنة سبع وأربعين فارسل السير وطوى المراحل والعساكر تلقاه في طريقه فلم يشعر أهل بجاية الا وهو في أعمالها».

وينسب الى عبد المؤمن ابتكار خطة حربية جديدة ، تعرف باسم «خطة المربع الموحدي» أو «الخطة التربيعية في الحرب» . واشتهرت كطريقة قتالية فيما بعد وأضحت عماد خطط الدفاع الموحدي في الميدان المكشوف ، وأفادنا بوصف هذه الطريقة القتالية في الحرب صاحب كتاب «الحلل الموشية» نقلا من ابن اليسع يقول موضحا أسلوب العمل فيها : «أن تصنع دارة مربعة في البسيط يجعل فيها من جهاتها الأربع صف من الرجال ، بأيديهم القنا الطوال ، والطوارق

المانعة ، ومن ورائهم أصحاب الدروق والحراب صفا ثانيا ، ومن ورائهم أصحاب فيها الحجارة صفا ثالثا ، ومن وراء هؤلاء الرماة صفا رابعا وفي وسط المربعة ترابط قوى الفرسان » . وفي قلب هذا المربع يستقر القائد أو الخليفة الذي كثيرا ما يقود المعركة بنفسه تحيط به هالة من الفرسان والفدائيين .

ومتى تم تنظيم الجيش الموحدي على النحو السابق ، وتأهب للقتال ضربت قبة الخليفة الحمراء في موضعها بالقلب ورفع عليها العلم الموحدي الأبيض يحيط بها الحرس القوي من المشاة والفرسان .

وكانت مهمة الاشراف على الجيش الموحدي \_ في عهد عبد المؤمن \_ تسند الى ديوانين اثنين هما : ديوان العسكر الذي يرأسه أحد القادة العسكريين أما الديوان الثاني فيعرف باسم : ديوان التمييز \_ وتنحصر وظيفته في اختيار الجند الصالحين للحرب ، وتتم هذه العملية قبل اعلان الحرب أو الغزوة ، كا أنه كان ينعم بالأعطيات على الجند الذين فازوا بصلاحيتهم للقتال . ويلحق بهذين الديوانين السابقين \_ ديوان الانشاء الخاص بالجيش .

### 2 \_ اهتام عبد المؤمن بالاستعراضات العسكرية:

كان الخليفة القائد يخب جيشه حبا عظيما . لذلك كان يعمل على تقويته وتجهيزه بالعدد والعتاد اللازمين ويعني عناية خاصة بالتنظيم ، يتجلى لنا هذا الاهتمام من هذا النص الذي

ذكره المراكشي صاحب كتاب «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» وهو عبارة عن حديث دار بينه وبين وزيره محمد بن ابي جعفر قال : «قال : دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد أينعت تماره ، وتفتحت أزهاره ، وتجاوبت على أغصانها أطياره وتكامل من كل جهة حسنه ، وهو قاعد في قبة مشرفة على البستان ، فسلمت وجلست ، انظر يمنة ويسرة ، متعجبا مما أرى من حسن ذلك البستان. فقال لي: يا أبا جعفر، أراك كثير النظر الى هذا البستان! قلت: يطيل الله بقاء أمير المؤمنين ، والله ان هذا لمنظر حسن فقال: يا أبا جعفر المنظر الحسن هذا ؟ قلت : نعم فسكت عنى فلما كان بعد يومين أو ثلاثة ، أمر بعرض العسكر اخذي أسلحتهم ، وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة أثر كتيبة ، لا تمر كتيبة الا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح ، وفراهة خيل، وظهور قوة، فلما رأى ذلك التفت الي وقال: يا أبا جعفر، هذا هو المنظر الحسن، لا تمارك ولا أشجارك».

## 3 \_ الأسطول البحري:

اهتم عبد المؤمن بالبحرية ، ولم يكتف بما انضمت اليه من البحرية المرابطية والحمادية ، بل عمل على تطويرها وتدعيمها . فقد اعتنى بانشاء الأساطيل حتى بلغ الأسطول المغربي في عهده أربعمائة قطعة ، وكانت هذه النهضة البحرية سببا في مجد البحرية الموحدية التي ذاعت شهرتها في الآفاق ، لاسيما في عهد حفيده الموحدية التي ذاعت شهرتها في الآفاق ، لاسيما في عهد حفيده

«يعقوب المنصور» الذي طلب الاستعانة بأسطوله البطل «صلاح الدين الأيوبي». وكانت قطع الأسطول الموحدي موزعة بين أهم موانيء الدولة ، منها تمانون بالاندلس ، ومائة بشمال المغرب ، ومائة وعشرون في المهدية ، وفي افريقية والجزائر مائة. وكانت أشهر الموانيء في هذه الفترة هي: قادس، سبتة ، المهدية ، باديس ، وهران ، طنجة ، عنابة ، هنين . وكانت دور صناعة السفن موزعة هي الأخرى ، فنجد دار الصناعة بقصر مصمودة وتختص بصناعة المراكب والحراريق المعدة للنقل الى الاندلس. أما دار الصناعة بالحبلات قرب وادي فاس فكانت تهتم بصنع القوارب وصغار المراكب. اما اهم القطع المستعملة انذاك فهي: المراكب \_ الحراقات وكانت تحمل المنجنيقات \_ المسطمات وهي عبارة عن سفن ضخمة تجري وراء السفن الصغيرة لانقاذها في حالة الخطر -الزوارق \_ الشلنديات وهي سفن كبيرة لحمل الاسلحة والجنود. الطرادات وهي سفن صغيرة شديدة السرعة -الشونات وهي مراكب كبيرة تنصب فيها أبراج الدفاع.

ومن كبار قادة الأسطول الموحدي في عهد عبد المؤمن بن على ، عبد الله بن سليمان وكان أمراء البحر يتلقون تدريبا خاصا في التجذيف وقيادة السفن قبل أن يعهد اليهم مهمة القيادة ، وكانوا يشتركون في هذا التكوين مع سائر الحفاظ الذين كان يعين منهم الولاة والعمال وقواد الجيش ، وكان يجري تدريبهم في بحيرة عظيمة بقصر الخليفة بمراكش كما أسلفنا القول .

وكان الأسطول مثل الجيش قويا ، وبفضله أحرز الموحدون التصاراتهم بالأندلس والمهدية ، وبقية الساحل الافريقي ، كا أنه كان جسرا يربط المغرب بالأندلس ، فتنقل بواسطة الجنود والمؤن والمعتاد بين العدوتين .

#### : دانوزواء :

كان المهدي بن تومرت يتخذ عشرة أشخاص من تابعيه المخلصين بمثابة الوزراء ، وكان يطلق عليهم جماعة العشرة ، وأن عبد المؤمن ألغى هذا النظام كا ألغى كل الجماعات الاستشارية ، لذلك كان من الضروري أن يستعين بشخص أو أكثر في ادارة دولته الواسعة .

وكان أبو حفص عمر الهنتاتي أول من وزر للخليفة عبد المؤمن ، باعتباره كبير شيوخ الموحدين . ولما استقرت الأمور استوزر عبد المؤمن كاتبه الأول أبا جعفر بن عطية وهو من أصل عربي ، وظل ابن عطية يجمع بين وظيفتي الوزارة والكتابة ، الى أن قتله عبد المؤمن في سنة 553 هـ مع مصادرة أمواله .

ثم عين في الوزارة \_ بعد ابن عطية \_ شخص كومي يسمى «عبد السلام» وقد استمرت وزارة عبد السلام الكومي هذا الى أن أرسل اليه عبد المؤمن من قتله خنقا في سنة 557 هـ . وبعده انتقلت الوزارة الى «عمر بن عبد المؤمن» الذي ظل بها حتى توفي الخليفة سنة 558 هـ .

وعن دور الوزير في عهد الخليفة عبد المؤمن يقول عبد الله عصرنا علام: «كان وزير عبد المؤمن يمثل رئيس الوزراء في عصرنا

الحاضر ، اذ كان الهيئة التنفيذية للدولة ، ويشرف بنفسه على أشغال البرين أو العدوتين (المغرب والأندلس) وبجاية بعض الرجال المخلصين الذين يتولون ادارة الدولة \_ وكانوا بمثابة الوزراء في عصرنا وهم : متولي المجابي (المختص بتحصيل الضرائب والجزيات) . ومتولي النفقات والمحاسبة (يشبه وزير المالية) ومتولي أعمال المستخلص وصاحب ديوان الأعمال المخزنية الذي يتمتع بسلطة كبيرة فهو يراقب ايراد الدولة ويشرف على الدخل والمنصرف وله الحق في الاشراف على العمال ومحاسبتهم ، والقبض عليهم وله معاونون بجميع الأقاليم يسمون المشرفين ، والمشرفون بدورهم معاونون . مثل خازن المال ، وخازن الطعام . وكثير ما تعرض هؤلاء المشرفون للاتهامات والمطاردات والحساب .

ومن المناصب الكبرى أيضا \_ منصب صاحب الشرطة ، الذي كان ذا أهمية خاصة في فترات الاضطراب والفوضى . كا كان أداة الخليفة عبد المؤمن في اقرار العدل . وقمع الظلم ، والتنكيل بالخارجين على الأمن والاستقرار .

#### : والقضاء 5

كان من المناصب الدينية الهامة في عهد عبد المؤمن بن على ، وكان رئيس القضاء يعرف «بقاضي الجماعة» ويعين بقرار من الخليفة ، فلم يكن لأحد سلطان عليه سوى الخليفة ، ومن مهامه الاشراف على قضاء الأقاليم من حيث تعيين القضاة

## لراجع

- البن أبي ديار القيراني - المؤتس في ذكر بلاد الفيقية وتونس - ا تونس 1967 -

تونس 1967 . 1967 - الأنيس المطرب بروض القرطانس في أخبار طوك اللغوب و الأنيس المطرب بروض القرطانس في أخبار طوك اللغوب و 1936 . وقاريخ مدينة فاس الرياط 1936 .

و الأثير \_ كاب الكامل في الخارج \_ 3

4 - أشباح يوسف - تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والوحدين - 4 القاهرة 1958 -

5 \_ اليدق (أبو بكر بن على الصنهاجي) \_ أخبار المهدي بن تومرت و \_ 5 \_ البدل دولة الموحدين \_ باريس 1928 -

- 1959 من خلدون \_ كاب العبر وديوان المبتعا والحبر \_ عوت 1959 \_ 6

- 1984 قعاقا - القاهة 1984 منان من الأعيان وأبناء الومان - القاهة 1984 - 7

8 - سالم عبد العويز (دكتور) - المغرب الكير - العصر الاسلامي - 8 - القاهرة 1966 .

9 \_ السلاوي (أبو العباس أحمد بن خالد الناصري) \_ الاستصاء لأحيار دول المغرب الأقصى \_ الدار البيضاء 1954 -

10 - ابن صاحب الصلاة - المن بالامامة على المستضعفات - عال - 10 الأندلس - يدوت 1964 .

ونتقلاتهم ومحاسبتهم على أعمالهم ، وعزل المستهترين منهم . وكان الأندلسيون يستأثرون بمناصب القضاء في بلادهم ، ولذلك كان الخلفاء يعينون من فقهاء الأندلس قضاة بالمغرب في أغلب الأحيان . ولا يلقي ذلك أي اعتراض من فقهاء المغرب الذين كانوا يعترفون بأستاذيتهم في علوم الدين على وجه الخصوص .

ويلحق بمناصب القضاء منصب صاحب الشورى ، الذي كان يعين فيه من الفقهاء الممتازين أيضا ، وتقتصر مهمة صاحب الشورى بافتاء الناس مما جعل القاضي أعظم هية منه . وهناك بالاضافة الى صاحب الشورى مساعد يدعى «صاحب الأحكام» وله الحق في ابداء الرأي في الأحكام الشرعية .

وهناك وظيفة المحتسب الذي كان يتمتع بسلط كبيرة في الأسواق فهو المشرف على صحة المكاييل والموازين وعلى سلامة السلع ونظافتها وضبط التعامل. أما وظائف الصلاة فكان يرأسها «صاحب الصلاة» الذي كان يعين بقرار من الخليفة مباشرة ، وليس للولاة سلطة عليه .

وكانت مهمة صاحب الصلاة تعيين أئمة المساجد، ومدهم بارشاداته وتفتيش أعمالهم، والنظر في شكاياتهم. وكان يختار صاحب الصلاة من الفقهاء الخطباء، وكثيرا ما كان يتقدم لالقاء الخطب في الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى.

## الفهرس

|   | الاول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القصل   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | العامة قالعامة العامة ال | _ حاته  |
| 5 | عبد المؤمن المؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 8 | . وطلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ نشأته |
| 9 | لقائه بابن تومرت تومرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|   | الثاني :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 5 | لا عبد المؤمن الحربي في عهد ابن تومرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ نشاط  |
| 5 | ب المرابطية الموحدية المرابطية الموحدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|   | ة البحيرة ورفاة المهدي بن تومرت تومرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|   | الثالث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|   | ة السياسية والحربية في عهد عبد المؤمن بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ الحيا |
|   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|   | ات عبد المؤمن بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

|  | 1950 | يروت | _ | المغرب | البيان | _ | عذاري | ابن |  | 11 |  |
|--|------|------|---|--------|--------|---|-------|-----|--|----|--|
|--|------|------|---|--------|--------|---|-------|-----|--|----|--|

- 12 علام عبد الله (دكتور).
- \_ الدعوة الموحدية بالمغرب \_ القاهرة 1964.
- \_ الدولة الموحدية بالمغرب \_ القاهرة 1971 .
- 13 \_ عنان (عبد الله) \_ عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس \_ القاهرة 1964 .
  - ٠٠٠ ابن القظان \_ نجم الجمان (تحقيق) د. محمود علي مكي .
- المراكشي (عبد الواحد) \_ المعجب في تلخيص أخبار المغرب \_ 15 القاهرة 1945 .
- عمد ولد دادة (دكتور) مفهوم الملك في المغرب يروت 1977.
- 17 \_ روجيٰ لي تورنو \_ حركة الموحدين في المغرب (ترجمة د. أمين الطيبي) ليبيا \_ تونس 1928 .
- بورويية رشيد \_ عبد المؤمن بن علي (سلسلة الفن والثقافة) \_ الجزائر 1976 .

| 76 |  |  |      |  |      |      |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |      |     |   |   |   |    |  |     |   |   |    |   |   |    |     | -1 | 4   | -1 |  |     |
|----|--|--|------|--|------|------|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|------|-----|---|---|---|----|--|-----|---|---|----|---|---|----|-----|----|-----|----|--|-----|
| 81 |  |  |      |  |      |      |  | - | رون | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | ·L | ني خ | ,1, | 2 | - | 1 | 14 |  | 200 | 1 | 1 | کب | - | - | اد | ما  | ار | · · | 11 |  |     |
| 82 |  |  | <br> |  |      |      |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |      |     |   |   |   |    |  |     |   |   |    |   |   | J  | لوا | 2. | K.  | 11 |  | 1.4 |
| 84 |  |  |      |  |      |      |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |      |     |   |   |   |    |  |     |   |   |    |   |   |    |     |    |     |    |  |     |
| 85 |  |  |      |  | <br> | <br> |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   | *  |      |     |   |   |   |    |  |     |   |   |    |   |   | 5  | اء  | ف  | لقا | 1  |  | 4   |
| 87 |  |  |      |  |      |      |  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |    |      |     |   |   |   |    |  |     |   |   |    |   |   |    |     |    |     |    |  |     |

| 26  | اولا : المرحلة الاولى : الاستيلاء على دولة المرابطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | - فتح تلمسانن ناسانن ناسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 34  | _ المرحلة الثانية: فتوح عبد المؤمن الخارجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 120 | أولا: بلاد الأندلس المناس الم   |
| 39  | تانيا: بلاد المغريين الأوسط والأدنى الله المغريين الأوسط والأدنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 39  | 1 Leglis 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40  | 2 الدولة الزيانية 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الفصل الرابع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | _ الحياة الثقافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | أ _ اللغة والفقه أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ب _ الأدب الأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 49  | ج _ النثر النثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51  | د ــ النع عنا ــ عنا ـــ عنا ــ عنا ــ عنا ــ عنا ــ عنا ــ عنا ــ عنا ـــ عنا ــــ عنا ــــ عن |
| 59  | 6 العلوم العقلية 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59  | _ التاريخ تاليارخ تاليارخ تاليارخ التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60  | _ الجغرافيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63  | دراسة الفلك والنجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الفصل الخامس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 67  | نظام الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 67  | _ مطاعر الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73  | ب تعين ولي العهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

طبع الرّسة الوطبة للفون الطبعة وحلة الرغاية 1 الجزائر 1991